قصص من العالم

## قصص من العالم

تعریب : د. ملکة أبيض

سليمان العيسى

النشيد: سليمان العيسى

رسوم: ضحى الخطيب

الهيئة العامة السورية للكتاب - منشورات الطفل

وزارة الثقافة - دمشق ٢٠١٣م

قصص من العالم / تعريب ملكة أبيض، سليمان العيسى، رسوم ضحى الخطيب . - دمشق الهيئة العامة السورية للكتاب، ٢٠١٢ . - ٩٦ ص ؛ ٢٠سم

۱-۸۰۸,۸۳ ط أ ب ي ق ۲- العنوان ۳- أبيض ٤- العيسى

## العقد

السماءُ صافيةٌ، والشمسُ تُرسلُ أَشِعتها، تَنثُرها في كل مكانٍ، والجو رائقٌ دافئً بَهيجٌ. قالَ مُعَلِّمُ المدرسة:

ما أُجْمَلَ على على النزهة إلى نحرمَ الأطفالَ من مُتعةِ هذا اليوم.

ثم نادى تلامذتَهُ الصّغارَ، وسرعانَ ما تحلقوا حولهُ، وهم يتوقعون مُفاجأةً تسرُهم. قالَ المعلمُ :

يا أولاد اإنَّه يومٌ جميلٌ كما ترونَ. وقد قرَّرتِ المدرسةٌ أنَّ تستمتعوا فيه سترسلكم معي إلى شاطئِ البحرِ، في نُزهةٍ جميلةٍ، تلعبون فيها وتمرحون، وتمضون هذا النهار مع الشمس، والرملِ، والموج.

وملاً كاد الأطفالُ يسمعون ما قالهُ معلمُهم، حتى راحوا يهتفون بسرور:

عاشتَ مدرستُنا ! عاش مُعلمُنا ! وهتف بعضهم في حماسةٍ: عاشَ البحرُ، والرملُ، والموجُ!

وما هي إلا دقائقُ...حتى كانوا في طريقهم، مع المعلم، إلى شاطئ البحر.

وهناك...على الشاطئ راح الأولادُ يَجْروُن، ويلعبون، ويصنعون من الرمل قلاعاً وتماثيلَ وأشكالاً مختلفةً. أما مروانُ الصغيرُ فقد كان يُحبُ السباحة، ويحلمُ أنْ يُصْبحَ سباحاً مشهوراً ذاتَ يوم. ولذلكَ وقفَ أمامَ الشاطئ، وأخذَ يُخاطبُ الموجة الزرقاء، وهو ينشدُ:

تَقَدَّمي... تَقَدَّمي يا مَوْجتي الزرقاءَ! وعلِّميني كيفَ لاأَخافُ هذا الماء!

\* \* \*

أُريدُ أَنْ أَعُومَ أُريدُ أَنْ أَعُومَ البحرُ يبدو صافياً كصَفَحَةِ السَّمَاءَ أُريدُ أَنْ أَعُومَ أن اخُوضَ هذا الماءَ

تَقَدَّمي يا مَوْجَتي الجميلَةَ تَسُرُّني ألوانُكِ الجميلَةَ

\* \* \*

فَمرَّةً زرقاءً ومَرَّةً خضراءً ومَرَّةً تَبُدينَ كالرَّمَادُ وكلُّ لون مُتَعَةُ الفُوَّادُ أُريدُ أَنْ أَعُومُ أُريدُ أَنْ أَعُومُ أُريدُ أَنْ أَحُوض هذا الماءُ يا حُلُوتي...يا مَوْجَتى الزَّرقاءُ!

وما هي إلا لَحَظاتُ ... حتى نَزَلَ مروان مع عدد من رفاقه إلى الماء، وأخَذَ يتدرّبُ على العَوْم بإشرافِ أَحَدِ الرفاقِ الذين كانوا يُجيدون السِّباحَة، ولم يكن المعلم بعيداً عنهم. وكان في الوقتِ نفسه من أمهر السابحين.

أمَّا عبيرٌ، الفتاة الصغيرةُ، فقد كانتُ تُحبُ أَنْ تسيرَ في هدوء بمحاذاة الأمواج، وقلبهًا يَنْبضُ بالسعادة، وعُيناها تُشِعَّانِ فرحاً. إِنَّها تَسكُنُ مع أُسرتها في بيت صغير، يُطلُّ على زُقاقٍ ضَيق، وقلَّما كانتِ المسكينة تذهبُ إلى التَّنَزُه في الهواءِ الطَّلَق، فكيف بمثل هذه الرِّحَلة الرائعة إلى البحر؟

ولم تَزَلَ تسيرُ، حتى وجدت نفسها فجأةً أمامَ كهف صخريّ. ودفعها حبُّ الاطّلاعِ والاكتشاف إلى الدخول في الكهف، فأخذت تتجول فيه بخُطى بطيئةٍ. وحانَتَ منها الْتفاتَةُ.. فرأتَ شيئاً يلمعُ على أحد الصُخورِ. كان عِفْ داً جميلاً من اللّالئ البيضاء، في وسُطِه ياقوتة ، مُلْقى على الصخر، في زاوية من الكهف.

توقفت عبير تمُّعِنُ النظر فيه، ثم قالت مخاطبةً نفسها:

لابد أن يكون هذا لعروس البحر. وقد تركَتُه هدَّيةً لي. عرائس البحر يحببن الأطفال كثيراً، ولاسَّيما الفتيات الصِّغار.

وأُخَذَتِ العقد، وضَعته على عُنقها الناعمِ، وراحت تتلمسه بفرحٍ عميقِ.

وحينما خَرجتَ من الكهفِ، كان المعلم يَدُقُّ جَرسَ العودة، فركضت مُسْرعةً لحضور التفقدِ.

ورأى المعلم العِقد في عنق الصغيرةِ، فسألها:

كيف حصلتِ على هذا العقد يا عبيرٌ؟

صمتت الصغيرة فترةً قصيرةً، ثم قالت:

لقد وضعَتَّهُ عروس البحر هناك..هديةً لي.

تقدم المعلم نحوها ، وأمسك بالياقوتة.وما إن قراً ما عليها حتى ارتسمت على وجهه أماراتُ الاستغرابِ الشديدِ، وقال بحزم مخاطباً الجميع:

حسناً..هيا اصعدوا، وخذوا أماكنكم في الباص، بهدوء ونظام كالمعتاد.



وانطلقوا عائدين .. وأُوصلَ المعلم الجميع إلى بيوتهم.. ما عَدا عبيرَ.

التفت إلى الصغيرة، حين بقيا معاً، وقالَ لها مبتسماً: أبقيتُك معي ... لأني سأرافقكِ في زيارة إلى أُسرتكِ يا صغيرتي!

وما إنّ دخلا البيت، حتى قالت عبيرٌ لأبيها، وهي تُشيرُ إلى عنقها:

انظُرُ يا أبي! لقد أهدته اليَّ عروسُ البحرِ!

أَخَـذَ الْأَبُ العِقَـدَ من ابنته، وتفحصَه بدهشـةٍ، فلاحظ كلمة «عَزَّةَ» محفورةً على الياقوتة.

قال الأبُ باستغراب:

ولكنَّه يا بْنَتِي مُلْكُ لغيركِ. كيفَ حصَلْتِ عليه؟

كان المعلم صامتاً حتى اللحظة، لا ينطقُ بكلمة. وراحت عبيرٌ تقُصُّ على أبيها كيف وجدَتُ «لُقَيَتَها» في الكهف الصخريّ، عندما كانت تتجول فيه.

وعِندَئدٍ تدخُّل المعلم قائلاً:

عفواً، يا سيدي إنَّ هذا العِقْدَ لابنتي «عَزَّةَ». ولقد فقدناهُ عِندما كُنا نقومُ بنُرْهةٍ في المكان ذاته. وهذه بِطاقة الأُسرةِ، وقد حفَرَ الاسمَ عليه الصائغُ السيد حَبيب.

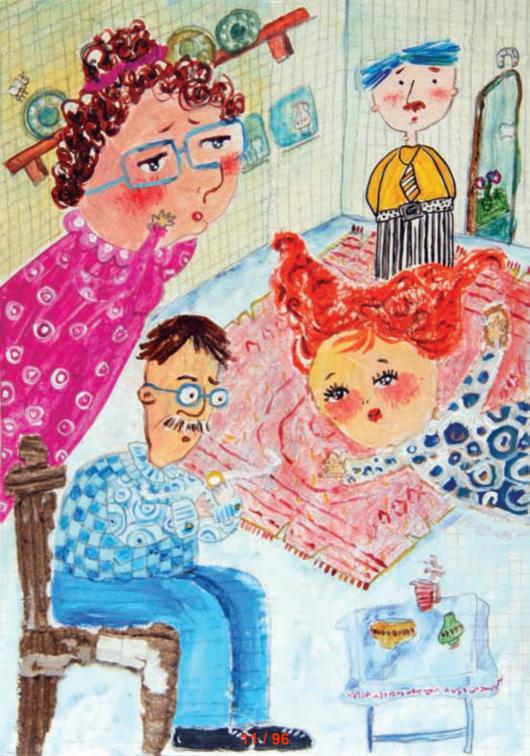

وحينَ سمعت عبيرٌ ما قاله المعلم تقدَّمتُ إليه بسُرعةٍ، وتمتَمتُ قائلةً:

أرجو عَفوكَ يا معلِّمي الغالي. لقد ظننتُ أنه هديةٌ من عروسِ البحر.

ثم ناولتُّهُ العِقْدَ، في شيء من خجلِ وارتباكِ.

قال المعلم: شكراً لَكِ يا عَبيرُ. أعرفُ أنكِ فتاةٌ طيبةٌ. لَنْ آخُذَه منكِ الآنَ. ولكني أدعوك للذهاب معي إلى البيت، لتُقدمي العِقَدَ إلى «عَزَّة» بنفسكِ، وتمكثي معنا أيّاماً ، ضيفةً عزيزةً.

وهكذا كان...

ومنذ ذلكَ اليوم...أصبحت عبيرٌ صديقةَ الأُسرةِ.

ظلّ المعلمُ يدعوها بين فترة وأُخرى لزيارتهم. ليعوضها قليلاً عن بيتِها الضيق الذي لا راحةَ فيه ولا تسلية.

\* \* \*

يَجُرون: يركضون - أُعُوم: أُسبَح - تَبُدين: تَظُهرين - بمحاذاة: بجانب - الكهف: التجويف، المغارة - الأمارات: العلامات - بحَزِّم: بقوة، بعزم - تُمُعِنُ النظرَ: تُقكّر بعمق - مَكَث: بقيّ، أقامَ.

## لمياء والحمل

استيقظَتَ لمياءُ الصغيرةُ ذات يومٍ على صوتٍ أُمِّها تُناديها: تعالَى يا صغيرتى !

لقد أحضَرَ لكِ مُوزِّعُ البريدِ رسالةً في هذا الصَّباحِ جاءتكِ من مَزرَعة عمِّك.

تعاَلي خُذيها!

أُسرعتِ الصغيرةُ إلى أُمِّها، وتناولتِ الظرفَ الأَزْرقَ، وفتحتَه، فيه مُفاجَأة.

كانت رسالةً من صديقها الحَمَل الذي تركَتُه في المَزُرعةِ مِنذُ شهورٍ، عَبَّر فيها عن شعوره بأغنيةٍ نَظَمها لها، بعد أن كَبِرَ، وأصبح يرعى في الحقل معَ القطيع.

ما قِصَّةُ هذه الرسالةِ؟

ما حكايةُ لمياءَ والحَمِل؟

هذا ما سنعرفُه بعد أن نقراً الرسالة، أو بالاَّحرى، الاُّغَنِيةَ التي أرسلَها الصديقُ الوفيُّ، الحَمَلُ الذي أصبح خَروفاً.

كانت لمياء تُغنّي، وهي تقرأ أنشودة رفيقِها العزيزِ.

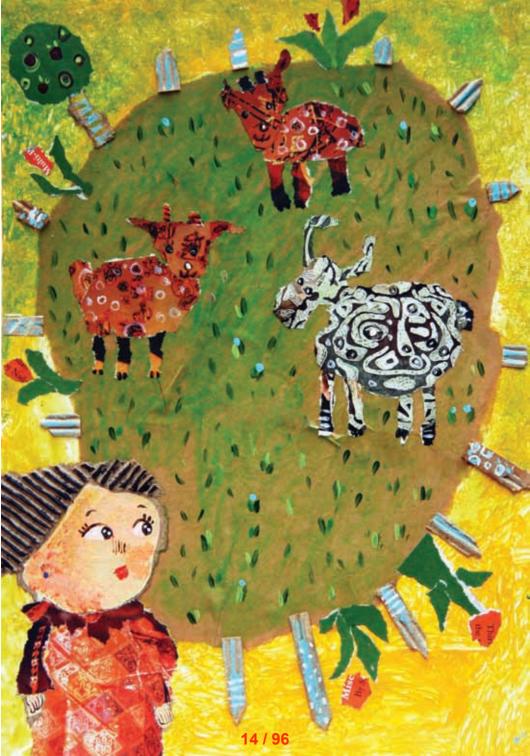

فتعالَوًا نُغَنَّ معها! قالتِ الْأُنشودةُ: عزيزتي لَمياءُ! يا مِنْحَةَ السماءُ لي عِنْدَما فَقدَتُ أُمِّي وأنا صَغيرُ دارَيْتني.. واسَيْتني.. أَعْطَيتني الكثيرُ إنّي مَدينُ لك بالكثيرُ يا مِنْحَةَ السماءِ، يا صَديقتي لمياءُ!

\* \* \*

لَقَد غدوتُ الآنَ أَرْعَى مَعَ الخِرُفانَ كَبِرَتُ يا صديقتي كَسائرِ الخرُفانَ الْفُشبُ حولِي أَخْضَرُ أَقْضمُ ما أشاءُ أَثْغو كما أشاءُ اللهو كما أشاءُ في الحقلِ حُرّاً.. أَطَفُرُ

وإِنْ ذَكَرْتُ.. أَذَكُرُ صديقتي لمياءً ا

\* \* \*

أنت التي أعطيتني الحنانَ والدِّفَّءَ والأمانَ وكنت أمِّى الحُلُوةَ الصغيرَةُ حين افتقَدَتُ أُمِّيَ الكبيرَةُ متى أُرَاك ههنا.. يا حُلُوتى الصغيرَةُ؟ أِشتاقُ أَنْ أراك يا أميرةً! أحبُ أنْ أَلْقَاك في الصّباح والمساء أحبُّ أَنَّ تَزُُورَني صديقتى لمياءً!

أُمَّا الحكايةُ يا أُحِبَّاءَنا الصِّغار فهي كما يلي:

كانت لمياءُ في زيارةِ لِمزرعةٍ عَمِّها. وكانت في الواقع تُحِبُّ المزّرعة، وتستطيب الإقامة فيها كلّما فيها كلّما سنحت لها الفُرصة، لأنها تستطيع عمل أشياءَ كثيرةِ هناكَ. فهي تستطيع مثلاً أن تطعِمَ الدَّجاجَ، وتحمل الحليب في إناءِ للعِجْلِ الوليد، وتمتطي «الْأَدْهَم»، حصانَ المزرعة المحبوب الذي تقدمت به السنُّ قليلاً، وأصبحَ أكثرَ مودَّةً وأُلُفةً لِراكبه.

في هـنه الزيارة كان الفصلُ شتاءً، ولذلك لـم يكن أمامَ لمياءَ قَدَرٌ كبيرٌ من التسلية كما هيَ الحالُ في الصيف، ولكنَ كان هناكَ نشاطٌ كبيرٌ، سَببُه ولادةُ الحُمُلان الصغيرةِ.

كانت لمياء تُحِبُ الحُمَلانَ الأطفالَ. ومَنَ مِنَّا لا يُحِبُّ هذه المخلوقات الرقيقة الوديعة التي يتمنَّى الإنسانُ أن يحملَها بينَ ذراعيه، ويحيطَها بكلِّ ما يملكُ من عطفِ وحنان؟

كان راعي المَزْرَعة يعيشٌ في كوخ منفرد، على سَفح الهَضَبة، بالقرب من القطيع، بحيثُ يستطيعُ العناية به، والسَّهَرَ عليه، حينَ تولد الحُمَلانُ. وقد تعوَّدتُ لمياءُ أن تذهبَ إليه في معظم الأحيانِ، وتبادلَه الحديثَ فترةً طويلةً.

قال الراعي العجوزُ ذاتَ مرةٍ:

إِنَّ الشَّغَلَ كَثِيرٌ في هذه الأيَّام، أَيَّتُها الآنسةُ، ففي بعضِ الليالي تُولَد عِدَّةُ حُمَّلانٍ، ومن الضروريِّ العنايةُ بها، وبأمّاتها.

تعالَيَ وانظري إلى هذين الوليدينِ الجديدينِ ا

إنهما زوجانِ رائعانِ!

استرقَتُ لمياءُ النظرَ إلى الحظيرة، فرأت نَعجةً كبيرةً هناك، وإلى جانِبها حَمَلان صغيران جداً، لكل منهما أنفُ أسودُ.

كانا يُداعبانِ أُمَّهما، وَينَطَحانِها بأنفَيهِما الأَسودين، وهما يَبْدُوان في غاية السعادة والاطمئنان.

قالت لمياء:

إنني أُحِبُّهما كثيراً. ماذا تُطعمهما أيُّها الراعي؟

قال الراعي وهو يضحك:

أُوه.. إنهما ليسا بحاجة إليَّ. إنَّ أُمَّهُما تُطعمهما. ألاَ تعرفينَ ذلكَ، أيتُها الآنسةُ؟ نعم، إنَّ الحُملانَ ترضَعُ حليبَ أُمَّاتِها، وهذا ما يجعلها قويةً لَعوبةً.

قالت لمياءُ:

يا لَها من فكرةٍ ١

وراحت تراقبُ الحَمليِّنَ الطفليِّن وهما يَرضَعانِ حليبَ أُمِّهما، وحين رأتهما يشربان بشراهةِ سألت الراعي:

إِلاَ يَبُدُوانِ جائعيننِ، أَيُّها الراعي؟

أجابُ الراعي:

إنَّ المخلوق اتِ الصغيرة تَظَلُ جائعة على الدَّوام. عليها أَنْ تُصبِحَ كبيرةً، ولذلك فهي تتناول كثيراً من الطعام لتبني أجسامها النامية. إنَّ الطيورَ تجلبُ الديدانَ لصغارِها، واليَرَقاتِ تأكلُ أوراقَ النباتِ، والأسماكَ الصغيرة تجدُ طعامَها الخاصَّ، والحُملانَ تشربُ حليبَ أُمِّها.



في ذات يوم، ذهبت لمياء لزيارة الراعي العجوز، فوجدته حزيناً، وحين سألته عن السبب قال لها:

لقد ماتت إحدى النَّعجات الأمّات، وبقي ابنُها الحملُ الصغيرُ من دون أُمِّ.

قالت لمياء بلهجة حزينة جداً:

يا إلَهي! إنَّ الحملَ الصغيرَ لا يستطيعُ الحصولَ على الحليبِ إذاً، فهل سيموتُ أيضاً؟

قال الراعي:

سأحاولُ أَنَ أتدبَّر الأمرَ. سأرى إذا ما كانت إحدى النَّعجَات اللَّمَاتِ تقبلُ به. وقد تقبلهُ لأنها لم تلذ إلاَّ حَمَلاً وإحداً.

وهكذا قدَّم الراعي الحَمَل الطفلَ إلى نعجةٍ أخرى لِترضِعَه، ولكنها نطحته، وأبعدته عنها بغضب،

قالت لمياء وعيناها تكادانِ تَذْرِفانِ الدموع:

يا لها من نعجة قاسية! إنَّ لها حَمَلاً واحداً، ولا يضرُّها أن يكونَ لها حَمَلُ آخرُ، فمعظمُ النَّعجات تَلدُ حملَيْن.

قال الراعي:

لا تَظَلمِيها يا آنسةُ إننا في الحقيقة ، لا نستطيع أن نَتَّهِ مَها بالقسوةِ ، إنَّ رائحة هذا الحَمَلِ غريبةٌ عليها فهي لذلك لا تُحبه. حسناً . حسناً ! إنها لا تُريده ، هذا واضح !

سألت لمياءٌ في لهفةٍ:

ما الذي ستفعله في هذه الحالة؟

قال الراعي:

يجبُ أَن تَّتِمَّ تغذيتهُ من الزُّجاجة كالأطفال. سأمَلاً زجاجةً بالحليب، وأضع عليها مَصَّاصة، واجعلُ الحملَ يمُّصها كما يفعلُ وهو يرضعُ ثديَ أُمِّه، وهكذا سيعيشُ، فلا تخافي!

حدقت لمياءُ فيه دهشَّةً وقالت:

هـل نستطيعُ حقاً تَغذِيةَ حَمَلٍ عن طريـقِ زُجاجةِ أطفالٍ؟ دعني أرى ذلكَ، أيُّها الراعى!

قال الراعي:

بالطبع.

ثم ذهب وأُحضَر زُجاجة من سقيفته وغسلَها، ثُمَّ وضَع فيها بعض الحليب الدافئ، وثَبَّتَ مصَّاصة ذاتَ فتحة واسعة في أعلاها، وعاد إلى حيثُ تركَ الحملَ الطفلَ.

بَلَّلَ المصَّاصَة بالحليب، ودفَعها نحو أَنْفِ الحَمَل الأسودِ، فأخَذَ المخلوقُ الصغيرُ يشمُّها، ثم ما لبِثَ أَنَ مَدَّ لِسانَه، وراحَ يَلْعَقُها.

صاحت لمياء بانفعال شديد:

إِنه يُحب مَذَاقَه! هيًّا أَيُّها الحَمَل، اشربِ الحليب!

فتح الحملُ فاه، وأمسكَ بالمصَّاصةِ المبلَّلةِ بالحليبِ، وبدأً يَمُصُّ بقوةٍ، وهذا ما يُجيدُه كلُّ الحُمَلانِ والعُجولِ والأطفالِ.

مرَّ الحليبُ من خلالِ المصَّاصةِ إلى فم الْحَمَلِ، فراح هذا يَمُصُّ ويمصُّ لأنه كان جائعاً، وكان الحليبُ لذيذاً. وتابعَ المصَّحتى أوشكَ أن يُفرغَ الزجاجةَ كُلَّها.

راقبت لمياءُ الحملَ بِغبَطَةٍ، ثم أَخذَتُ ترجو الراعيَ قائلةً: دعني أحمل الذجاجة من فضلكَ، سنما هو بأتي على القَطَ

دعني أحملِ الزجاجة من فضلكَ، بينما هو يأتي على القَطَراتِ الأخيرةِ ا

ولم يتردَّدِ الراعي في تلبيةِ رَغْبَتِها، فأعطاها الزُّجاجةَ لِتُمسِكَ بها.



أُحبَّتُ لمياءٌ إطعامَ الحَمَلِ الطفّلِ. أُحبَّتُ أَن تُحِسَّ به وهو يسحبُ الحليبَ بقوةٍ من الزُّجاجةِ. لقد أتى على كلِّ قطرةٍ من الحليبِ، ثم لَعقَ المصَّاصةَ، و أصدرَ صوتاً سعيداً كما لو أنَّه يقولُ:

أوه! ما ألَذَّ هذا الحليبَ!

قال الراعي وهو يتناولُ الزَّجاجةَ الفارغةَ:

إنَّ صديقك الصغيرَ يَزْدَرِدُ حليبَ ه على أَحْسَنِ وَجه، ولكنَّ المُشكلةَ تتمثَّلُ في أني لا أملكُ حاليّاً الوقتَ الكافي لإطعام الحَمَلِ بالزُّجاجة.

صاحت لمياءُ:

إذاً، دعني أفعلُ ذلكَ بدلاً منكَ انا واثقةٌ أنَّ عمي سيسمحُ لي بذلكَ. هل أستطيعٌ أنّ أذهبَ وأسألَه؟

هزَّ الراعي رأسًه مُوافِقاً، وأسرعَتْ لمياءُ في هبوطِ الهَضَبةِ، إلى حيثُ كان عمُّها يعملُ في الحقل، وقالت وهي تَلْهَث:

عمّي؛ هناكَ حملُ طفلٌ من دونَ أَم، لذلكَ ليس لديهِ حليبُ أَمّ ليَسْ لديهِ حليبُ أَمّ لِيَسْربه؛ يقول الراعي: لا بدّ أن يتَغذَّى من زُجاجةِ الأطفالِ. هل أَستطيعُ أن أقومَ بذلكَ يوميّاً؟ اسمَحُ لي بذلكَ يا عمّي؛

قال العمُّ:

لكِ ذلكَ، إِنَّ كنتِ ترغبينَ فيه. ولكن لا تنسَيَ يا لمياءُ أَنَّه يجبُّ أَنْ يحصُّلَ على الطعامِ عدةَ مراتٍ في اليوم، ومن الأفضلِ أن تجعلي الراعي يُحْضِرُ لك الحَمَل إلى حديقةِ المنزلِ هنا، وهو يستطيعُ العيشَى مَعنا، ولن تجدي صعوبةً في إطعامه من الزُّجاجة حِينئذٍ، دونَ أن تُضَطَريِّ إلى تسلُّق الهَضَبةِ عِدَّةَ مراتِ كلَّ يوم.

عادت لمياء مسرعة لتقولَ للراعي ما قالَه عَمُّها لهاً، ثم أضافت: لستَ مضطَراً لإحضار الحَمَلِ إليَّ. أستطيعُ أن أتولَّى ذلكَ بنفسي، فهو مخلوقٌ صغيرٌ خفيفٌ الوزن.

وهكذا هبطت لمياءُ التلَّ وهي تحملُ المخلوقَ الصغيرَ الدافئ، ووضعتُه في الحديقةِ، وحَرصت على إغلاقِ الباب لمنعِه من الخروج. ويبدو أنه ارتاحَ إلى المكان، فراحَ يقفِزُ فيه ويمرحُ بسعادةِ بالغةِ.

كانت لمياء تُطُعِمُ الحَمَل كلَّما جاع، وكانت امراً تُعمِّها تضعُ لها الحليبَ في الزُّجاجةِ، فتأخذُها بدورِها إليه. وسَرَعانَ ما ألِفَها الحملُ وأصبحَ يَعرِفُها ويجري لملاقاتِها كُلَّما رآها قادمةً إليه.

كم كان يمصُّ الحليبَ بقوةٍ من الزجاجة، وكم من مرَّةٍ كاد يسحَبُ فيها الزُّجاجةَ من يدِ لمياءَ!

نما الحملُ الصغيرُ جيداً، واكتَسَى بمِغَطَفِ صوفيٍّ كثيفٍ يقيهِ البَرِّدَ، وأصبح ذيلُه طويلاً مُتمَّعِّجاً. كان بمقدوره أن يقفزَ ويلعبَ بخفة ومَهارة، وكانت لمياءُ تلعبُ معه في الحديقة كُلَّما سنحت لها الفرصةُ للمَرَح والتسليةِ، وكان كلُ منهما يُحِبُ الآخَرَ حُبَّا جَمّاً.

شم بدأ الصديقُ الصغيرُ يَسْمَنُ ويتكوَّرُ. نظرت إليه لمياءُ ذاتَ يوم وقالت له:

إنك تُوشك أَن تُصبِح خَروفاً. لا تكبَرَ بِسُرعة، وتتحولَ إلى عند وقي سمين، أيُّها الحملُ الصغيرُ، فالخِرفانُ لا تلعَبُ. إنها تَقضي يومَها كلَّه، تقضم الحشيشَ، وتصيح: باغ.. باغ.. باغ..

كان الحملُ يثغ و بصوته الصغير الحادِّ. يثغ و لِيُّذكِّر لمياءَ بأن تُحضرَ له زُجاجةَ الحليب: صائحاً: ماغ.. ماع..

ولكن سَرَعان ما جاء الوقتُ الذي لم يعد يحتاجُ فيه إلى شُربِ الحليب. لقد أصبحَ قادراً على أكلِ الحشيش، يقضمهُ بِنَهَم ويُحبُّه، وكانت لمياءُ تراقبه وهو يقضمُ العشب، وكلُّها خوفُ من أن يغادِرَ الحديقة عما قريب، ويذهب إلى الحقل الكبير ليعيشَ هناكَ معَ القطيع.

وكانت تُردِّدُ بحزن:

عند ذلك سَتنْسَاني، ولن تُهْرَعَ لِلقائي أبداً.

سَتَنْساني.. ستَنْساني

ومِنْ حقلٍ إلى حقلٍ سَتَنْتَقِلُ تَذَكَّرُ !

إِنني سأَظَلُّ أذكُرُ حيثُ أَرْتحِلُ

مَعاً.. عِشْنَا طُفولَتَنا

مَعاً.. لمياءُ والحَمَلُ



في أحد الأيَّامِ عَلِمتَ لمياء أَنَّهم يَجُزُّونَ الأَغنامَ. كانت ساحةُ المَزْرعةِ تضجُّ بالثُّغاءِ. يبدو أنَّ الأغنامَ لم تكن تُحِبُّ أَن تُنَزَعَ عنها معاطفها الكثيفةُ الدافئةُ.

راحت لمياء تُراقبُ عمليَّة الجَزِّ وهي تقولُ:

ما أكثرَ الصوفَ الذي أعطتُه هذه المخلوقاتُ! اعتقد أنه سيُغْسَل ويُحاكُ، وتُصنع منه الثيابُ الدافئة. لَكَمَ تُفيدنا هذه الأغنام!

لم يُجَزَّ صوفُ الحَمَلِ الصغير، وقد سُمِحَ له بالمحافظةِ على مِعْطَفِه ذلك العامَ، فهو ليس كثيفاً بما يكفي للجزِّ، كما ذكرَ الراعى، لقد قال لها:

إِننَا لا نَنَزِعُ معاطف الحُمَلانِ، أَيَّتُها الآنِسة، لَأَنَّها ستُصبِحُ أَكثرَ كثافةً حين تُتَرَكُ للعام القادم. على أني أُريد أن أُذكِّرَكِ الآنَ

أنَّ حَمَلَكِ يجبُ أَن يذهب ويعيش في الحقل. لقد كبر بما يكفي للعيش مع الحُملان الأخرى. ولا تنسَي أنكِ قد انتهيتِ من إطعامِه بالزُّجاجة.

حزِنتَ لمياء لذلك أشَد الحزن، ولكنها كانت مُضَطَرة لأن تُنفّذ ما قاله الراعى.

أخذتِ الحَملَ إلى الحقلِ، وفتحت له البَّوابةَ، وتركته يدخلُ. وقف جامداً بعضَ الوقتِ يحدِّقُ في الأغنامِ والحُملانِ هناكَ. ثم لم يلبَثُ أن جاءَه حَمَلٌ صغيرٌ وقال له:

لِمَ أنت جامدٌ هكذا؟ تعالَ، ألعبْ مَعَنا! اقفِزْ إلى أعلى، اقفِزْ إلى أَسْفَلَ، وتَسَلَّ كما نَتَسلَّى.

وسَرُعانَ ما راح الحَملُ الصغيرُ يقفزُ ويَعْدو فَرِحاً. قالت لمياءُ: ها هو ذا قد نسيني منذُ الآنَ!

ولكنه لم يَنس. فكلَّما كانت الفتاةُ تمرُّ بالحقلِ كان صديقُها يُهرَع إلى السياجِ وهو يثغو، ويدفعُ أنفَه من خلالِه، فتُداعِبه لمياء، وتربتُ عليه.

وعندما انقطعت لمياءُ فترةً عن زيارة مَزْرَعةِ عَمِّها، شَعَرَ صديقُها بشيء من الوحشة والحزنِ، فأرسلَ إليها الرسالة الشعريَّة الجميلة التي قرأناها في مطلع هذه الحكاية. وقررت لمياء أن تزوره في اَقُرب فُرصةٍ مَمكنةٍ.

## الْعَمُّ ثَبْهانُ وأُمُّ الرِّيح

في بَلَدٍ مِنَ البُّلَدانِ، كانَ ذاتَ يَوْم زَوْجانِ، لَدَ مُ لِلنَّادَة عِلْمَهُ نَدُولًا

اِسْمُ الزَّوْجِ الْعَمُّ نَبْهانُ

واسْمُ الزَّوْجَةِ بُوران.

كانًا عَجوزَيْنِ فَقِيرَيْنِ،

ليسَ لَهُما بَنَاتٌ وَلاَ صِبْيانٌ.

وكلَّ ما كانَا يَملِكانِهِ بيتُ صغيرٌ، وحديقةٌ صغيرةٌ أمامَ بابِ المَنزل.

وكانَ في تلكَ الحديقة بضعُ أشجارٍ جميلةٍ، تعطيهما بعضَ الثِّمارِ، يبيعانها ويحصلانِ منها على شيءٍ من المالِ، يؤمِّنانِ بهِ حياةً بسيطةً، كانا بها قانِعين.

وذاتَ يوم، في مساء ملبَّد بالغيوم، زاخر بالأمطار، هبَّتَ عاصفةٌ قويةً لم يسبقٌ لها مثيلٌ على الإطلاق، حطَّمتِ الْأغصَانَ، واقتلَعتِ الأشجارَ، ولَمْ تترُّكُ شجرةً واحدةً في حديقة العَمِّ نَبُهانَ. وعندَما رَأى هذهِ الكارِثَةَ التَّي حلَّتَ بِه حَزِنَ أشدَّ الحزنِ، وقال لِبُورانَ:

ها نَحَنُ أولاء كما ترينَ، قَدَ دُمِّرنَا تماماً! يجِبُ أَنَ أَدهَبَ لمقابَلَةَ «أُمِّ الرِّيح»، وأَعَرِضَ عليها ما آلَتَ إليهِ حالنَا، فقد تُعطِيني شيئاً يُعوِّضُني عنَ هذه الخسارة.

وسَرعانَ ما أَخذَ قطيعةً كبيرةً مِنَ الخبُزِ، وعَلَّقها عَلى طَرَفِ عَصاهُ، وسارَ في طريقهِ دونَ أَنَ يُضِيعَ دقيقةً مِنَ الوقتِ.

مَشَى العَمُّ نبهانُ ثُمَّ مَشَى.. وَهوَ منطلِقٌ إِلَى الْأَمَامِ دائِماً، لاَ يَلْتَفِتَ إِلَى شيءِ حَولَهُ.

ولَـمْ يَزَلِ يَسَيـرُ، ويسيرُ.. حتَّى وصَـلَ أَخيراً إِلَـى المَكانِ الَّذي تسكنُ فيهِ «أُمُّ الرِّيح».

وما كادَ يَقتَرِبُ مِن منزلِها الَّذي تُقيمُ فيه حَتَّى رآها جالِسَةً عَلى بابِ الدَّارِ وهيَ تُغنَّي بِصوتٍ مرِح طَروبٍ:

أَنَا أُمُّ الرِّيحُ.. أَنَا أُمُّ الرِّيحُ.. لَوْلايَ لَما أَهْتَزَّ الْغُصُنُ أو طَابَ لِسَاكِنِهِ سَكَنُ أنَا أُمُّ الرِّيحُ..

\* \* \*

49

أُنْسَابُ أُرَقَّ مِنَ النَّغَمِ
حيناً، وأُمُرُّ عَلَى الْقِمَمِ
والسَّهْلِ الْأَخْضَرِ والغَابِ
والناسُ جميعاً أَحْبَابِي
انَا أُمُّ الرِّيخ...
\* \* \* \*

وإذَا ما ثَارَتُ ثائرَتي أَقْلَقُتُ الْأَرْضَ بِعَاصفتي لا أَدرِي كَيْفَ أَثُورُ؟ مَنْ مِنْكُمْ لَيْسَ يَثُورُ؟ أَنَا أُمُّ الرِّيخ...

لَكِنِّي طَيِّبَةُ القَلْبِ
لا أُومِنُ إِلاَّ بالْحُبِّ
فَخُذُونِي بَرِدَ نَسِيمَ
عَبْرَ الآفَاقِ يَهِيمَ
أَنَا أُمُّ الرِّيخ...
\* \* \*

٣.

عِنْدِي قِصَصُ وحِكَاياتُ تَرْويِها عَنِّي الْغَابَاتُ يَرْويها كُلُّ مَكَانُ أَنَا سَيِّدَةُ الأَلْحانُ أَنَا أُمُّ الرِّيحُ.. \* \*

طَربَ العَمُّ نَبُهانُ للأغنيةِ، وقالَ في نفسهِ: يَبدو أنِّي جِئتُ في الوقتِ المُناسِب.

ها هِيَ ذِي «سَيِّدَةُ الْأَلْحَانِ» رائقَةَ المـزَاجِ، بَعيدةً عن الغضَبِ الهياج.

ثُمَّ تَقَدَّمَ نحوَها قائلاً: مَرحَباً، يا أُمَّ الرِّيح! فأجابتَهُ بِلَهجةٍ مَرحَةٍ:

مرحَباً، أَيُّها العَمُّ نَبْهانُ! ما الَّذي جاءَ بِكَ إلىَ هُنا! فوجئَ الرَّجلُ الطَّيِّبُ الفقيرُ أَنَّها تَعرفُ اسمَهُ، وتناديِهِ بِهِ، فقالَ ها:

يا أَمَّ الرِّيحِ! جِئَتُ أَشِكُو إِلَيكِ ابنتَكِ العاصِفَةَ. ففي لَيلَةِ البارحةِ هَبَّتُ بِصورةٍ جُنونيَّةٍ، فحَطَّمتِ الأغصانَ، واقتلَعتُ كُلَّ أشجارِ حَديقتي الَّتي كانَتُ مُحَمَّلَةً بالثِّمارِ، ولم تُبُقِ لي واحدَةً مِنها، وهي



كُلُّ مَا أَمْلِكُ لِكَسِّبِ عَيشي. وأَنَا الآنَ خَاوِي الوِفاض، لا أَرَى حولي إلا الْأَنْ الْأَنْ خَاوِي الوِفاض، لا أَرَى حولي إلا الْأَنقاضَ، لذلِكَ جئتُكِ أَسْأَلُك أَن تُعطيني شيئاً يُعَوِّضُني عَنْ هَذِهِ الخسارةِ. أليسَ مَعيَ الحَقُّ في هَذا؟

قالتُ أُمُّ الرِّيح :

الحَـقُّ مَعَكَ بالتأكيدِ. وبِمَا أَنَّ الْأَمْرَ كَما ذَكَرتَ، فَقَد أَحسَنْتَ صُنعاً بالمجيء إليَّ. ويُؤسِفني ألاَّ يكونَ عِندي ما أعطيكَ إيَّاه سوى منشَفَة.

ولكنَّ هذه المنشفة فريدة من نوعها، لم يَصنع النُّسَّاجُ منها إلاَّ واحدةً فقط. إنَّها قادرة على أَنْ تُريحَكَ مِنَ العمَلِ طَوالَ حياتِك. تَعلَّمُ كَيفَ تحافِظُ عَليها. لا تَنسَ ذلكَ.

ثُلَمَّ ذَهبتَ أُمُّ الرِّيحِ إِلَى صُندوقِها، وأَخرجَتَ مِنهُ مِنشَفةً، وقدَّمتُها لِلْعَمِّ نَبُهانَ قائلةً:

حينَ ترغَبُ في الطَّعامِ أو الشَّرابِ فليسَ عليك إلاَّ أن تَمُدَّها أمامَكَ، أينما كُنت، وأنْتَ تقوُلُ:

بِحُرْمَةِ هَذِهِ المِنْشَفَةِ، لِيَحْضُرُ كُلُّ شَيْءٍ فَوْقَها! وسَيخَضُرُ كُلُّ شَيْءٍ فَوقَها فِي اللَّحظَةِ نَفسِها.

أَخَـذَ العَمُّ نَبُهـانُ المِنشفة، وشكرَ أَمَّ الرِّيحِ مـنَ كُلِّ قَلْبِهِ، وعادَ مسروراً يمشِي مُختالاً كَأَنَّه مَلكُ.

سار وسار وسار ..

وحين بلغَ منتَصَفَ الطَّريق شعَرَ بالجوعِ والعَطَشِ، فَفَتَح مِنْشَفَتُه، ومدَّها على الأرضِ، وتمَتَم قائلاً:

بِحُرْمَةِ هَذِهِ المِنْشَفَةِ، لِيَحضُرُ كُلُّ شَيْءٍ فُوقَها!



وفي تلكَ اللحظَةِ بِالذَّاتِ غُطِّيَتِ المِنْشَفَةُ بِالخُبْزِ الطَّازَجِ وبأَلُوانِ مِنَ الطَّعَامِ والشَّرابِ تَكَفي عَشَرةَ أشِخَاصِ.

قَالَ العَمُّ نَبْهَانُ لِنَفْسِهِ:

حَسَناً، أَيُّها العَمُّ نَبَها أَنُ ا إِنَّ أُمَّ الرِّيح لَمْ تَغُشَّكَ إِطْلاَقاً. واَعتَقِدُ أَنَّنا مِنَ الآنَ فَصاعِداً سَنَت رُكُ الخُبَ زَ الياسِ لِغَيرِنا، وسَناكُلُ الظَّيِّبَات، دُونَ أَنْ يُكَلِّفَنَا ذلكَ شَيئاً.

ثُمَّ جَلَسَ على الأَرْضِ، وأَكَلَ وشَرِبَ بِنهِم، أَكَلَ وشَرِبَ ما يكفي الْأَرْضِ، وأَكَلَ وشَرِبَ ما يكفي الْأَنْيَنِ وَثَلاثَة. وحينَ شَبِعَ طَوىَ مِنْشَفَتَهُ، وتاً بَعَ طريقَهُ، وَهُوَ يُغَنِّي بأعلى صَوته:

شُكُراً.. يا أُمَّ الرِّيحُ! شُكُراً.. يا أُمَّ الرِّيحُ! الآنَ طَعَامِي وشَرَابِي قد صَارَا دَوماً في بَابِي سَأُقَضِّي أَيَّامِي رَغَداً وَوَداعاً.. كَدحِي وعَذَابِي! شُكُراً.. يا أُمَّ الرِّيحَ! شُكُراً.. يا أُمَّ الرِّيحَ!

عِندَما وصَلَ العَمُّ نَبُهانُ إِلَى ضَواحي الَقرَيةِ، كانَ أُوَّلَ مَنِ اسْتَقبَلَهُ صاحِبًا النُّزُل الَّذي يَقَعُ عَلَى أَطرَافِ القَرَيةِ. كانَ صاحِبُ النُّزُل وزَوجَتُهُ كِلاهُمَا واقِفَيْنِ على عَتَبةِ البَابِ، فنادَيَاهُ مِنْ بعيدٍ:

عَمُّ نَبَهَانُ اعَمُّ نَبَهَانُ اللَّا تَدَخُلُ عَلَيْنَا قَلِيلاً ؟ هَلَ أَنتَ مَسِرُورٌ مِنْ رِحَلَتِكَ ؟ ماذَا أَعْطَتُكَ أُمُّ الرِّيحِ ؟ قالَ العَمُّ نَبَهَانُ وَهوَ يَدَنو مِنهُما: حَسَناً الْعَمُّ نَبَهَانُ وَهوَ يَدَنو مِنهُما: حَسَناً الْعُطَتْني منْشَفَةً.

أَجابَتْ صاحِبَةُ النُّزُلِ وهيَ تَنفَجِرٌ مِنَ الضَّحِكِ:

أَهَذا هُوَ كُلُّ شيءِ؟

قَالَ الَّرِجِلُ الطَّيِّبُ وَهُوَ يَدُخُلُ النُّزُّلَ:

نعم، هـذَا هُوَ كُلُّ شيءٍ. وسَتكونينَ سَعيدةً جِداً لو كانَتَ عِنْدَكِ واحدةٌ مِثلُها، لِأَنَّها سَتُغْفيكِ عِندَئِدٍ مِنْ شِراءِ الخُبرِ والشَّرابِ والطَّعَام لَكِ ولِنُزَلائِكِ طَوالَ حَيَاتِكِ.

قالت المَرُأَةُ في دَهُشَة:

هاه! أُرِني ذَلِكَ.. أُرِني المِنْشَفَةَ، أَيُّها العَمُّ نَبْهانُ!

سَحَبُ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ مِنْشَفَتهُ مِنْ جَيبِهِ باعتِ زازٍ كَبِيرٍ، ومَدَّها على المنْضَدَة، قائلاً:

بِحُرۡمَةِ هَذِهِ المِنۡشَفَةِ، لِيَحۡضُرۡ كُلُّ شَيۡءٍ فَوۡقَها!

وسَرُعانَ ما حَضَرَ الخُبَزُ الطَّرِيُّ، وأَلُوانُ من الطَّعامِ الشَّهِيِّ، والشَّهِيِّ، والشَّهِيِّ، والشَّهِيِّ، والشَّهِيِّ، تَكُفي عَشَرةَ أشْخَاص.

بُهِرَ صاحِبُ النُّزُلِ وزَوجَتُهُ، ولَمْ يُصَدِّقا ما رَأَيا مِنَ الدَّهْشَةِ.

وأَخَذَ العَمُّ نَبُهانُ يَدَعوهُما لِينالاَ نَصِيبُهما مِنَ كُلِّ ما وُجِدَ عَلى المائِدة، وعادَ هُوَنَفْسُهُ إِلَى الطَّعامِ والشَّرابِ. ولكنَّ صاحبَ الفُنْدُقِ وصاحِبَتَه رَاحا يَتغامَزَانِ. لقد دَبَّرَا مُؤامَرةً لِلِّرجُل الطَّيِّب.

فماذًا كانَتِ المُّؤَّامَرَة؟

لَقَدُ وَضَعا لَهُ مُنَوِّماً في الشَّرابِ. ولَمْ يَلْبَثُ العَمُّ نَبُهانُ المِسْكِينُ أُنُ أَغَفَى في أُثْناءِ الحَديثِ، وكانَ قد أكلَ وشَرِبَ حَتَّى أُتُخِمَ.

ولَمْ تُضِعْ صاحِبَةُ النَّوْلِ الوَقْتَ.

فَقَدِ اخْتَطَفَتُ المِنْشَفَةَ، وأسْرَعَتُ لإِخْفَائِها في قَاعِ الخِزانَةِ، ومَدَّتُ عَلَى المِنْشَفَةُ مُماثلَةً.

وما إِنَ أَفَاقَ العَمُّ نَبَهَانُ بَعَدَ قَليلِ حَتَّى أَخَذَ المِنْشَفَةَ الاُخرى، دونَ أَنْ يَنْتَبِهَ إِلَى شَيْء، وطُواهَا، ووَضَعَها في جَيبِه، ومَضَى في سَبيله، وَهُوَ يُصَفِّرُ، دُونَ أَنْ يُسُاوِرَهُ أَدنَى شَكِّ. بما حَدَثَ، حَتَّى وصَلَ إِلَى المَنزِلِ. وما إَنْ رأَتَهُ زَوْجَتُهُ بُورِانُ حَتَّى صاحَتْ:

ها أَنْتَ قَدۡ عُـدۡتَ، أَيُّها الرَّجُلُ المِسۡكينُ لَقَدۡ تَأَخَّرتَ كَثِيراً. هَلَ قَالَتُ الْمَعَ وَهَلَ أَعُطَتُكَ شَيئاً ؟ قَالَبَتَ أُمَّ الرِّيح؟ وَهَلَ أَعُطَتُكَ شَيئاً؟

قال نَبُهانُ:

آه، يا امرَأَةُ السَّكُتي، نَحْنُ الآنَ أَغنياء. اعْتَقدُ أَنَّنَا -مِنَ الآنَ فَصَاعِداً - سِنَأَكُلُ خُبُزَنَا مَعَ المُرَقِ والدَّسَمِ. إنَّنَا لَمُ نَعدُ بِحاجَةٍ إِلَى التَّعَبِ والعَرَقِ لِنَكسَبَ عَيْشَنَا. انْظُرِي (



وفَتَحَ في الوَقتِ ذاتِهِ المِنْشَفَةِ، أَمَامَهُ على المِنضَدَةِ، وهَمُهَمَ قائلاً:

بِحُرْمَةِ هَذِهِ المِنْشَفَةِ، لِيَحْضُرْ كُلُّ شَيْءٍ فَوْقَها!

ولكنَّ المِنْشَفَةِ بَقيَتَ عارِيَةً، ولَمْ يَحضُّرُ شَيَّ فَوْقَها. وها هُو ذَا نَبْهانُ المِسكينُ يَقِفُ مَذَهُولاً، لا يَدري ماذا يَقُولُ؟ وها هِيَ ذي امرأته بُورانُ تَضَحَكُ بأَعْلَى صَوتها قائلةً:

هَـلَ تَستَحِقُّ هَذِهِ الخِرقَةُ الَّتِي لا تُساوي عِشرينَ فِلْساً أَنْ تُمضِيَ ثَلاثَةَ أَيَّام بليالِيها، وأَنْتَ تَضْرِبُ في الطُّرقَاتِ؟ أَلَيْسَ هذا غَبَاوَةً ما بَعۡدَها غَبَاوَةٌ، أَيُّها الرَّجُلُ المِسكِينُ؟

شَعَرَ نَبْهَانُ بالحَرَجِ، وأَخَذَ يَحُكُّ رَأْسَهُ الَّذي لاَ يُحكُّهُ في العَادةِ، ولمَ يَعرفُ بِمَ يُجيبُ؟

ثُمَّ خَطَرَ لَهُ أَنَّ أَقصَرَ أَسُلُوبِ وأَفضَلَهُ هُوَ أَنْ يَعُود إَلَى أُمَّ الرِّيحِ. وما إِنْ أَشرَقَ صَبَاحُ الغَدِ حَتَّى أَخَذَ مِنْشَفَتَهُ، وعادَ مِنْ جَديدٍ في ذَاتِ الطريق.

سارَ إلَى الأَمَامِ.. إلَى الأَمَامِ.. إلَى الأَمَامِ.. لا يُديِرُ رَأُسَهُ ولا يلتَفِتُ لِشيءٍ حَولَهُ.. حَتَّى وصلَ إلَى الهَدَفِ.

حِينَ وِقَعَتْ عَيْنَا العَجوُزِ عَليهِ نادَتهُ قائِلَةً:

مِاذَا؟ أَلاَ تَزَالُ هُنَا يا عَمُّ نَبُهانُ؟

أجابَها:

كَمَا تَرِينَ يا أُمَّ الرِّيحِ. عُدَتُ إِلَيكِ كَيَ تُعطِيني شَيْئًا أَفضل مِنْ هَدهِ المِنْشَفَةِ. ماذا تُريدينَ أَنْ أَفعَلَ بِها؟ إِنَّ قُدُرَتَها تَوقَفَتَ حينَ وَضَعتُ رِجلِي عَلَى عَتَبَةِ المَنْزِلِ؟

قالتِ العَجوزُ:

اعتَقَدُ أَنَّ هُنَاكَ شَيْئًا آخَرَ لَمْ تَذكُرَهُ لي. لن أُدَقِّقَ مَعَكَ كَثيراً. ساعطيك بَطَّةً لَمْ تَرَ مِثْلَها في حَيَاتِكَ. يَكفِي أَنْ تَقُولَ لها: أَيَّتُها البَطَّةُ! أعطيني ذَهَباً، حَتَّى تُعطيكَ كُلَّ مَرَّةٍ مِنَ الفِضَّةِ والذَّهَب كُلَّ ما تُريدُ.

إِنْتَبِهُ جَيِّداً فَقَطْ، وحاذِرَ أَنْ تُسُرَقَ، وَتَذكَّرَ ما قُلْتُهُ لَكَ، ولا تَعُدُ إِلَى هَذَا المَكَان بَعْدَ الآنَ.

ثُمَّ ذَهَبِتُ أُمَّ الرِّيحِ إِلَى خُمِّ الطُّيُّورِ الَّذِي تَمَلِكُهُ، وعادَتَ تَحْمِلُ بَطَّـةً قَدَّمَتُها لِلعَـمِّ نَبْهانَ ، فشَكَرَها ، ووَدَّعَها ، وعادَ مَسرُوراً .

وعِندَما وصَلَ إِلَى مُنْتَصَفِ الطَّريقِ دَعَاهُ فُضُولُه إِلَى اختبَارِ بَطَّتِهِ: هَلْ سَتُلَبِّيهِ إِذَا طَلَبَ شَيئاً ؟ وماذَا تَستَطِيعُ عَمَلَه ؟

وسَرِعانَ ما وَضَعها على الأرضِ، ووَضَعَ قُبَّعَتَهُ تَحتَ ذَيلِها، وَهُوَ

أَيَّتُها البَطَّةُ! أعطِيني فِضةً.

وإذا هِيَ تُغَطيهِ عَلَى الفَورِ كَوْمَةً كَبيرةً مِنَ القِطَعِ الفِضِّيَّةِ.

ثُمَّ نادَاها قائلاً:

أَيُّتُهَا البَطَّةُ الْعَطيني ذَهَباً.

ولَمْ تَلْبَثُ أَنَ أَعُطِتُهُ عَلَى الفُورِ كَوْمَةً كَبيرةً مِنَ القِطَعِ الذَّهَبِيَّةِ. قال العَمُّ نَبْهانُ لنَفْسه، وهو يفركُ يَديْه:

ها أَنَذَا قد حَصَلتُ علَى الثَّرُوةِ الَّتِي أَرِيدُ. لَقَدُ انْتَهَيْتُ مِنْ شِرَاءِ الخُبُز بالرَّغيف.

ثمَّ مَلَّ جُيُوبَهُ مِنَ هذَا الذَّهَبِ وتِلكَ الفضَّةِ، وواصَلَ طَريقَهُ. عِنْدَما وَصَلَ إِلَى مَشَارِفِ القَريَةِ، كانَ صاحبُ النُّزُل وزَوجَتُهُ أَيضاً على عَتَبةِ البَابِ، فأسرَعَا لِمناداتهِ مِنْ بَعيد، كَما فَعَلا في المَرَّةِ السَّابِقَةِ، وَحَثَّاهُ عَلَى الدُّخُولِ، وهُمَا يَسأَلانِ عَمَّا أَعْطَتُهُ أُمَّ الرِّيح منْ جَديد.

قال العَمُّ نَبْهانُ:

أُوه، ما أُعطَتني في هذه المَرَّةِ هُوَ أَفضَلُ مَّما أَعطتني في المِرَّةِ السَّابِقَةِ. لَقَدْ أَعۡطَتني بَطَّةً تَبيضُ ذَهَباً وفِضَةً، كما أَشتَهي وأَرْغَبُ، يَكُفِي أَن آمُرَ بذَلِكَ فَقَطَ.

صاحَ الاثنان مَعاً:

ما هذا؟ أَنْتَ تَسَخَرُ مِنَّا مِنْ دونِ شَكِّ. أَرِنا، أَرِنا ذَلِكَ! لَم يَنْتَظِرُ نَبْهانُ مِنْهما أَنْ يَتُوسَّلا إليهِ، وكانَ جائعاً عَطشانَ، فَقَبِلَ الدَّعوَة، وجَلسَ يَتَناوَلُ الطعام والشَّرابَ بِسُرورٍ، ولَمْ يَبخَلَ بِعرضِ ما تفعَلُهُ البَطَّةُ أمامَ المُضيفيْنِ.



أَيُّتُهَا البَطَّةُ الْمُطِيني فِضةً.

وسَرُعانَ ما تَدَحرَجَتُ قِطَعُ الفِضَّةِ على المِنْضَدَةِ مِنْ كُلِّ انب.

أَيُّتُهَا البَطَّةُ الْمُعطِيني ذَهَباً.

وتَدَخَرَجَتُ قِطَعُ الذَّهَبِ بِالطُّريقةِ نفسها.

فَغَرَ صاحِبا الفُنَدُقِ أَعَيْنَهما وفَمَهُمَا وَهُما مَشَدوهانِ، لا يَستَطِيعانِ الكَلاَمَ. أَمَّا العَمُّ نَبْهانُ الذي انتفَخَ كالدِّيك زَهواً بِما عِندَهُ، فقَدَ جَمعَ فِضَّتَهُ وذَهَبَهُ، واستَمَرَّ في تَناوُّلِ الطَّعامِ والشَّرابِ بنَهَم شديدِ وَهُوَ لا يَكَادُ يَعي شَيئاً مِمَّا حَولَهُ.

وَّف ي هذِهِ الْأَثْنَاءِ حانَتَ فُرصَةٌ لِصاحِبِ النُّزُلِ وزَوجَتِهِ ليَضَعَا لَهُ المُنَوِّمَ في الكَأْسِ كَما فَعَلا في المَرَّةِ السابِقَةِ.

وحَدَثَ لِنَبهانَ المِسْكينِ ما حَدَثَ لَهُ في المرَّةِ السابِقةِ أيضاً، فلَمُ يَكَدُ يَنْتَهي مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ حَتَّى أَسْنَدَ رَأْسَهُ إلى المِنضدةِ وأغفَى.

وهَذَا ما كانَتَ تَنْتَظِرُهُ صاحِبَةُ النُّزُلِ.

اختَطَفَ تِ المرأَةُ البَطَّةَ، وأَخْفَتُها في الخِزَانَةِ مَعَ المِنْشَفَةِ، ثُمَّ وضَعَتْ عَلَى المائِدَةِ بَطَّةَ أُخرى تُشْبِهُ الأولى.

وعِندما صَحَا نَبْهانُ من نومِهِ أَخَذَ البطَةَ الَّتي رَأها أَمَامَهُ، ومَضَى وَهُوَ يُغنَّي فَرحاً.

حينَ وصَلَ إلى المَنْزِلِ كانَت بُورانُ بانتِظارهِ فاستَقْبَلَتَهُ قائِلَةً: هـا قَدْ جِئَتَ، أَيُها الرَّجُلُ المِسكينُ؛ تُرَى، ماذا تَحملِ مَعَكَ؟ هَلَ أَعْطَتْكَ أُمَّ الرِّيح ما قيمَتُهُ أَربَعون فَلساً، هَذهِ المَرَّةَ؟

أَجَابَ نَبْهَانُ وَهُوَ يدخِلُ يَديهِ في جُيوبِهِ، ويسمعها رَنينَ قِطَعِ النَّهَب والفِضَّةِ، ثم يخرجهُما مَملوءتَيْن من تِلْكَ القِطَع:

انظري، وشاهدي بعَيْنَيكِ ما قيمَتُهُ أَكثَرُ مِنْ أَربعيِنَ فَلساً سأَلَتِ النَّوجَةُ وَهي فاغِرَةُ الفَم:

يا إِلهي! مِنْ أَينَ أُتَيْتُ بِكُلِّ ذَلِكَ؟

قَالَ نَبْهَانُ وَهُوَ يَنفُخُ صَدرَهُ مُتَباهِياً:

سَيكُ وُنُ عِندي الآنَ كُلَّ ما أَشْتَهِي مِنَ الفِضَّةِ والذَّهَبِ، ومِنَ دونِ أَيِّ تَعَب.

أَتَرينَ هَذِهِ البَطَّـةَ؟ إِنَّها هِيَ الَّتِي تُعطِيني ذَلِكَ. ولَيسَ علَيَّ إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ الْأمر فَقَطَ.

ولِك ي يُثْبِتَ ما قالَهُ لِامراً تِهِ وَضَعَ البَطَّةَ في وسَطِ المِنْضَدَةِ، وقالَ:

أَيَّتُهَا البَطَّةُ! أعطيني فِضةً

وِلَمْ تُغَطِهِ شَيْئًا، ولَمْ يَبْدُ على البَطَّةِ أَنَّها سَمِعَتْ شَيئًا.

أعادَ القَوْلَ:

أَيَّتُها البَطَّةُ! أعطِيني ذَهَباً

ولك نَّ البَطَّةَ لَمْ تُعَلِي هِذهِ المرَةِ إِلاَّ كَوْمَةً مِنَ القَذَارةِ. ولَمْ تَسْتَطِعْ بُورانٌ إلاَّ أَنْ تَعود إلَى الضَّحِكِ والسُّخْرِيَةِ من زَوجها، وهيَ تَقول:

نَعَم، الحقيقَةُ أَنَّ هَذِهِ القَذَارَةَ غاليَةٌ جداً، وسَتُدرُّ عَليْكَ مالاً كثيراً. ولكنَّها لَمْ تَنْسَ مَعَ ذلِكَ أَنَّ تَضَعَ النقودَ الَّتي حَملها إليها زَوجُها في جيبها.

حَدَّث العَمُّ نَبْهانُ نَفسَهُ قائلاً:

آه إنَّها المزحَةُ الثقيلَةُ نَفسَهُا. إنَّي أَكادُ أَفْقِدُ عَقَلي. وخَفَضَ رَأْسَهُ مِنَ الخَجَلِ، ولمَ يُجبُ بشَيْءٍ. وماذَا كانَ يستَطيعُ أَنَ يقولَ:

ثُمَّ حِدَّث نَفْسَهُ مِنْ جَديدٍ:

إِنَّ أَمَّ الرِّيحِ تَسْتَهُزِئُ بِالنَّاسِ المَسَاكينِ أَمثَالي. لاَ بأُسَ! يَجبُ أَنْ أَعود إليها مرةً أخرى.

هيا؛ أيها الَّرجلُ الطَّيِّبُ؛ إنَّكَ لَنْ تَخْسَرَ بذلكَ إلاَّ تَعَبَ الرِّحْلَة.

وهكَـذَا أَفاقَ فـي الغَدِ مَعَ شُـرٌوقِ الشَّمْسِ، وهَيَّأَ مـا يَحْتَّاجُ إِلَيهِ للسَّفَر، ثُمَّ حَمَل البَطَّةَ تَحتَ إِبطِهِ، وانْطَلَقَ عَلَى الطَّريقِ.

مَشِّی، و مَشِّی، و مَشّی..

حَتَّى وَصِلَ أَخِيراً.

حينَ رَأْتُهُ أُمَّ الرِّيحِ غَضِبَتُ أَشَدَّ الغَضَب، وصاحَتُ:

ها أَنْتَ ذَا مِنْ جَديد، يا نَبْهانُ؟ ماذَا جِئَتَ تَطلُّبُ أَيُضاً. أَلَمُ أَقُلَ لَكَ أَلاَّ تَظْهَرَ أَمامي مَرَّةً أُخْرَى؟

تَمْتَمَ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ:

أَعِرفُ ذلِكَ، يا أُمَّ الرِّيحِ! ولكنَ، ماذا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ؟ إِنَّ البَطَّةَ حَافَظَتَ عَلَى مَزِيَّتِها حَتَّى وُصولِنا إِلَى عتبة منزلي، ثُمَّ أصبحت مِثْلَ المِنْشَفَةِ، لا مَزيَّة لَهَا عَلَى الإطلاق.

إِنَّ مَا تُغَطِيني لا يُفيد إلاَّ في جَعْلي مَوضِعاً لِلضَّحِكِ والسُّخَرِيةِ، وقَدْ تَعِبْتُ مِنْ ذَلِكَ أَخيراً. نَعَمْ، تَعِبْتُ ا

هَزَّتُ أُمَّ الرِّيحِ رَأْسَها وقالَتُ:

اسنَمَعْ يا بُنَيَّ أَإِنَّكَ ثَرْ ثَارٌ ومُغَفَّلُ في آن واحد. هذه هِي المُشّكِلةُ. إنَّكَ لَمْ تَذَكُر لي شَيئاً عن النُّزُلِ الَّذي تَرُقُدُ فيه إلى جانبِ المائدة في لمَّ مَنَ مُنَا. حَسَناً إنَّ المِنْشَفَةَ والبَطَّةَ اللَّتينِ في كُلِّ مَرَّة تَعُودُ فيها مِنْ هُنَا. حَسَناً إنَّ المِنْشَفَةَ والبَطَّةَ اللَّتينِ أَخَذتَهُما قَد بُدِّلَتَا هُنَاك. سأعطيك الآنَ عَصاً.. هذا كُلُّ ما سَتأَخُذَه إنَّها ليسَتْ شَيئاً ثَمِيناً ، ولكِنَّكَ لَنْ تَرى لَها مَثِيلاً ، وهي تَعمَلُ بِصُورَةٍ رائِعَةٍ إذا استَخْدَمْتَها عِندَ اللَّنُ وم.

وسَرْعانَ ما تناوَلَتُ أُمَّ الرِّيحِ عَصاً مَوضُوعَةً في زاوِيَةٍ، وَرَاءَ الخِزَانَةِ، وقالَتُ:

أَيَّتُهَا العَصَادِ اِفْعِلي فِعْلَكِ.

وما كاَدْت أُمَّ الرِّيحِ تَخْت مُ عِبَارَتَها هَذِهِ حَتَّى انطَلَقتِ العَصَا، وهَجَمتُ على نَبُهانَ، وراحَتُ تَضرِبُهُ بِقوةٍ حَتَّى لَمْ يَعُدُ يَرى إلاَّ الضَّبَابَ، وأَخَذَ يَصْرُخُ كالمَلسُوع.

كَفَى.. كَفَى.. استدعي عصاكِ!

راحَتُ أُمَّ الرِّيحِ تَضَحَكُ في سرِّها دُونَ أَنْ تُجِيَب. وعِندَما رَأَتُ أَنْ العَصَا قَدْ فَعَلَتْ فعَلَها في نَبْهانَ نادَتْ:

أَيُّتُهَا العَصَا! تَعالَيْ إِلَى هنا!

فعادَتُ العَصَا إِلَى جَانِبها في الحالِ.

عِنْدَئِدٍ، قالتِ العَجُوزُ وهِيَ تُقَدِّمُ العَصَا لِنَبْهانَ:

خُذها.. فَقَدُ تَنْفَعُكَ!

كانَ مِنَ الضَّروريِّ تَأْدِيبُكَ لِتَتَمكَّنَ مِنَ الَّتفكيرِ.

راحَ العَمُّ نَبُهَانُ يُدَمِدمُ بِصَوتِ خافِتٍ، لَمُ يَكُنَ راضياً على الإطلاقِ عَنْ هَذِهِ النَّتِيجَةِ، ولَمْ يُسَارِعُ إِلَى أُخَد تلكَ العَصَا الشَّيَطانيَّةِ الإَّلَى تُعالِّجُ النَّاسَ بِهذِهِ الطَّريقَةِ. ولكِنَّهُ عِندَما فَكَّرَ قليلاً غَيَّرَ رَأْيَهُ، وأَعْلَى ثَلَا عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ غادرَ وأَعْلَى نَانَّهُ يَقَبَلُها. بَلَ إِنَّهُ شَكَرَ أُمَّ الرِّيحِ كَثيراً عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ غادرَ المكانَ، وهُوَ يَحكُ ظَهْرَهُ تَخْفيفاً للاَّلَم.

سارَ حَتَّى وصَلَ إِلَى المَكَانِ الَّذِي تَوَقَّ فَ فيهِ، في المرَّتَيْنِ السَابِقَتِيْ نِ، وهُنَا أَخَذَتُهُ الرَّغبَةُ في تَجرِيبِ قُدْرَةِ العَصَا بنفسه فَخَاطبها قائلاً:

أَيُّتُهَا العَصَا! إِفْعِلِي فِعْلَكِ

وما إَنْ رَدَّدَ هَذِهِ العِبارةَ حَتَّى انْطَلَقَتِ العَصَا مِنْ تِلقَاءِ نَفْسِها عَبْرَ الأَشجَارِ، وهي تَضْرِبُ وتَلْطُمُ، يَميناً وشَمالاً.

قال العَمُّ نَبُهانٌ لِنَفْسِه:

هَذَا جَيِّدٌ. إِنَّ أُمَّ الرِّيحِ عَلَى حَقِّ. اعْتَقِدُ أَنَّ هَذِهِ العَصَا سَتُفيدُني كثيراً.

وَمَا هِيَ إِلاَّ لَحَظاتُ حَتَّى أَعادَ العَصَا إِلَى جَانبِهِ، وتابَعَ طَرِيقَهُ دونَ إِضَاعَةِ شيء مِنَ الوقَتِ.

وحينَ وصَلَ إَلَى القريَةِ نَاداهُ صاحِبَا النُّزُلِ اللذانِ كانا يتَرقبانِهِ مِنْ بَعيدٍ كالعادَةِ. فقَدَ أَصبَحَ يَهُمُّهَما جِدَّاً أَنْ يَعرِفَا الهدِيَّةَ الَّتي أَعْطَتُهُ إِيَّاها أُمُّ الرِّيح مِنْ جَديدِ.

ومَا كَادَ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ يَسمَعُ نِداءَهُمَا حَتَّى أَجابَهُما:

هيه إنَّها أعطَتني هَذِهِ العَصَا الرَّديئَةَ الَّتي تَرَيانها لا أَدْرِي ماذَا تُريدُ مِنِّي أَنَ أُعاقِبَ الأَشَرارَ تُريدُ مِنِّي أَنَ أُعاقِبَ الْأَشَرارَ وَاللَّصُوصَ، إِذَا ما رَأَيْتُ بَعْضاً مِنْهُمْ في طَرِيقي، لأَنَّها الْعَصَا الْأَمْرِيثِ مِنْ تِلقاءِ نَفْسِها، ويكفي لِذَلِكَ أَنَ أُصدِرَ إِلَيْها الْأَمْرُ فَقَطُ.

هل تُريدانِ أَنْ أُجَرِّبها عَلَى الفَوْرِ؟ أَيَّتُها العَصَا { إِلَى ٱلعَمَل. اِفْعِلى فِعْلَك.

وسَرُعانَ ما قَفَ زِتِ العَصَا على أكتافِ صاحِبِ الفُّنُدَقِ وزوجَتِهِ، وراحَتُ تَضَرِبُ، وتَضُرِب، دُونَ أَنْ تُعَطِيهُمَا أَيَّةَ هُدُنَةٍ، حَتَّى أَخَذَا يَصُرُخَانِ طالبَيْنِ الشَّفَقَةَ والغُفْرانَ. وعِنْدَما كانَ اللَّصَّانِ قَد انهارا تَماماً، وكانَتِ العَصَا العادِلَةُ قَدَ قامَتُ بِتَأْديبِهِما جَيِّداً، قال لهما:

أَيُّهَ الشَّقيَّ انِ النَّهَ السَّارِقَ انِ انَّ مِنْشَفَتي وبَطَّتي هُنَا، وقَد سَرَقُتُمُ اهُما مِنِّي، هَيَّا، أعيداهُما إليَّ بِسُرعة، وإلاَّ أمَرتُ العَصَا بالعودة إليكما، لِتُواصِلَ تَأديبَكُما في هذَا المَكَان.

صاحَ الاِثنانِ وَهُمَا يترنَّحانِ مِنَ الْأَلَمِ:

سَنُعيدُ كُلَّ شَيْءٍ.. سَنُعيدُ كُلَّ شَيْءٍ.. أَنْقِذْنَا إ

قالَ نَبُهانُ:

أَيُّتُها الغَصَا! دَعيهما الآنَ، وتَعالَي إِلَى هنا.

وحين أعادًا إليه كُلَّ شَيْءٍ، على الفَوْرِ، أُدارَ لهما ظَهْرَهُ، وتابَعَ طَرِيقَه إِلَى المَنزل.

ما إَنْ وضَعَ قَدَمَهُ عَلَى عَتَبةِ البابِ حَتَّى بادَرَتَهُ بُورانُ بالسُّوَّالِ: حَسَناً اللَّهُ أَيُها الرَّجُلُ المِسْكِينُ، أَلَمُ تَتَعَبُ مِنَ الجَرْيِ بِماذَا عُدتَ مِنْ هـذِهِ الرِّحْلَةِ الْأخيرةِ اللَّهِنُ أَنَّكَ جِئَتَ بِأَعْجَبِ ما رَأْيُنا حَتَّى الآنَ.

قالَ نَبْهانٌ وَهُوَ يريها العَصَا:

ذَلِكَ مُمكنُّ. انْظُرِي!

أجابَتِ المَرْأَةُ وهِيَ تُعاوِدُ الضَّحِكَ:

ماذا؟ قِطْعَةَ العَصَا هَذِه؟

قالَ الرَّجلُ بِلَهْجَةٍ جَادَّةٍ:

اسْمَعي يا بُوران أَ يَجوُزُ أَنْ تَكوُنَ هَذِهِ لَيْسَتْ شَيئاً ثَميناً، ولكِنَّها قَدَ تُفِيدُ مَعَ ذلِكَ أَكْثَرَ مِمَّا تَظُنِّينَ هَلَ تُرِيدينَ رُؤَيَةَ ما تَفَعَلُ؟ أَيُّتُها العَصَا! إِلَى العَمَل..

وها هي ذي العَصَا تَبدأ العمَلَ. لقَدْ بَدأَتُ تَرَقُصُ عَلَى ظَهْر بُورانَ.. تَضَربُ وتَصفَعُ، حَتَّى أَنَّها راحَتْ تَجْري، وهِيَ تَصْرُخُ كالمَجنُونَةِ. بَعْدَ فَتْرَةِ.. سألَها نَبْهانُ وهو يَسْتَعِيدُ عَصَاهُ:

حَسَناً! ما رَأَيُكِ؟

وراحَتَ بُورانُ توبِّخه وهِيَ في أَقَصَى حَالاتِ الغَضَبِ. ولكنَّه، دُونَ أَنْ يجيبها، سَحَبَ مِنْشَفَتَهُ مِنْ جَيْبِه، ومَدَّها علَى المِنْضَدَةِ قائلاً: بحُرْمَةِ هَذِهِ المِنْشَفَةِ، لِيَحْضُرُ كُلُّ شَيْءِ فَوْقَها!

وَها هَـي ذَي المائِدَةُ تَمتلِئَ بألوانِ مِنَ الخُبزِ والطَّعامِ والشَّرابِ تَكَفَى لإِطْعَام عَشَرة أَشَّخَاص.

دُهِشَتُ بُورانُ، وراحَتُ تَتَصَّرَّفُ بِعُذُوبةِ ورقة، ناسِيَةً كُلَّ ما نَالَها من العَصَا قَبْلَ قَليلٍ. ولم تَنْتَظِرُ مِنْ زَوجِها أَنْ يَدعُوهَا للجُلوسِ إِلَى المائدَةِ مَعَهُ، فَهِيَ لَمْ تَرَ في حَيَاتِها وليمَةً كَهذِه.

كَانَتِ المسكِينَةُ تَزْدَرِدُ الطَّعامَ بِلَذَّةٍ وهي تُهَمَهِمُ: كُلِي وتَمَتَّعِي بُورَانَ! فَقَدُ حَضَرَ النَّعِمُ الآنَ



وأُقْسِمُ، كُنْتِ مُخطِئَةً ولَمْ يَرْحَلُ سُدىً نِبْهانْ كُلِي وتَمَتَّعِي بُورَانَ (

حينَ شَبِعَ الزَّوْجَانِ مِنَ الطَّعَامِ. وارتَويَا مِنَ الشَّرَابِ، نَهَضَ العَمُّ نَبُهانُ، وأَخْضَرَ بَطَّتَهُ، ووضَعَها فوقَ مَفْرَشِ المِنْضَدَةِ، ثُمَّ قال:

أَيُّتُهَا البَطَّةُ الْعَطِني فِضةً

أَيَّتُهَا البَطَّةُ! أُعطِني ذَهَباً

وها هَيَ ذي قِطَعُ الفِضَّةِ والذَّهَبِ تَتَدَحْرَجُ وتَنْتَثِرُ بِكَثَرَةٍ لَمَ تَرَ بُورانُ مِثْلَها في حَيَاتِها. حينَئِذِ، اقتَرَبَتُ مِنْ زَوْجها وقالَتْ:

الحقيقَةُ يا زَوِّجي أَنَّكَ لَسَتَ غَبيًّا على الإطلاقِ. هَذَا ما يَجبُ الاعترافُ بِهِ. فَبِفَضلِكَ كَسِبْنَا الآنَ خُبْزَنا، وأَمَّنَا كَسَاءَنا، وغداً سَنَتمكَّنُ من إضلاحِ بَيْتِنا حَتَّى لا يُصِيَبنَا المطر بأيِّ أُذيً.. وشُكُراً لاممَّ الرِّيحِ المُعْمَ الرَّيحِ المُعْمَ المُعْمَى المُعْمَ المُعْمِعِينِ المُعْمَ المُعْمِ المُعْمَ المُعْمِعِينِ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمِعِينِ المُعْمِ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمِعِينِ المُعْمَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينِ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِمِ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِمِ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِمُ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِمِ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِمِ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِمِ المُعْمِعِمْ المُعْمِعِمُ المُعْمِعِمْ المُعْمِعِمْ المُعْمِعِمْ المُعْمِعِمْمُ المُعْمِعِمْ المُعْمِعِمْ المُعْمِعِمْ المُعْمِعِمْ المُعْمِعْمُ المُعْمِعِمْ المُعْمِعِمْ المُعْمِعْمُ المُعْمِعِمْ المُعْمِع

ثمَّ أَخَدت المِنْشَفَة و البَطَّة إلَى الخزانة. وأَقْفَلَتَ عَلَيْهما بإِحْكَام. أَمَّا العَصَا فَقَدَ أَبْقاهَا العَمُّ نَبْهانُ لَهُ وَحَدَهُ، لِيَسْتَخْدِمَها عِنَّدَ الحَاجَة.

## الْغُرابُ المُطْرِبُ

كَانَ الغُّرَابُ (حِنْدِسُّ) مُعْجَباً بِصَوْتِهِ الَّذِي يُسَمَّى: النَّعِيبَ، والنَّعِيقَ، وَكَان يَطِيرُ مِنْ شَجَرَةٍ إلى شَجَرَةٍ في الْعَابَةِ، وَهُوَ يَصيحُ: غاقً.. غيقً.. غاقً.. غيقً.

وَيُواصِلُ نَعيبَهُ مُنْذُ الصَباحِ البّاكِرِ حَتَّى الْغُروبِ.



وَذَاتَ مَرَّةٍ وَقَفَ عَلَى شَجَرَةٍ بِجِوارِ المَّاءِ وَراحَ يَصيحُ، وَيُصَوَّبَ، وَيُصَوَّبَ، وَيُصَوَّبَ، وَيُصَوَّبَ، وَيُصَوَّبَ، وَيُصَوَّبَ، وَيُصَوِّبَ لَكُلِّ مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْغَابَةِ: حَوِّلَهُ فِي الْغَابَةِ:

أَلاَ تَسْمَعُونَنُي؟ أَلا يَروقُكُمْ غِنَائي؟ إِنِّي أَصْنَعُ أَلْحاني بِنَفْسي، وَأَنْشُرُها في كُلِّ مَكانِ. إِنَّ إِذاعاتِ الْغابَةِ كُلَّها تَعْرِفُني، وَتَتَهافت عَلى أَغاريدي وَأَلْحاني لِتُديقَها في كُلَّ مُناسَبَةِ:







في هذه الأثناء، قَفَرْتُ مِنَ المّاء ضفدعةٌ صَغيرَةٌ، وَقَدُ ضايَقَها (حِنْدِس) بِنَعيبِهِ المُستَمِرِّ، وَخاطَبتَهُ قَائِلَةً:

هيه! أَنْتَ أَيُّها الطَّائِرُ الْمُزْعِجُ. أَلاَ تَسَكُّت وتُرِيحُنا قَليلاً! أَتَظُنُ نَفْسَكَ بُلْبُلُ الْغابَةِ الْحَقِيقيَّ؟ إِنَّ نَقيقي خَيْرُ مِنْ نَعيبِكَ هذا. ومَعَ ذلكَ فأنا لا أتباهى بصَوْتي.

لَمْ يُبَالِ صَاحِبُنا بِما قالَتَهُ الضِّفْدِعَةُ جَارَةُ المَاءِ، وَغَادَرَ الْمَكانَ، وَطارَ إِلى شَجَرَةِ أُخْرَى، وَراحَ يُواصِلُ النَّعيبَ.

رَأْتُه البَطَةُ الْكَبِيرَةُ وَهُوَ يَصِيحُ عَلَى الشَّجَرَةِ المُجاوِرَةِ فَالْتَفَتَتُ إِلَيْه قائلَةً:

صَباحُ الْخَيْرِ.. يا (حِنْدِسُّ)! يا مُطْرِبَنا الْقدير!

يبُدو أَنَّكَ لا تَتَّعَبُ، وَلا تَمَلُّ الْغِنَاءَ.

أَجَابَ الْغُرابُ وَهوَ يَنتَفِخُ غُرِوُراً وَزَهُواً بِنَفْسِهِ:

طَبُعاً.. أنا لا أَتَعَبُ وَلا أَمَلُّ. هذهِ مُهمَّتي.. أَنَ أَنَشُرَ الطَّرَبَ، وَالْمُدَرِ الطَّرَبَ، وَالْمُدرِ الْعَميتَ إلى قُلوبِكُمْ جَميعاً. وَعِنديَ ٱلكَثيرُ مِنَ الْأَلْحانِ الجَديدةِ الَّتي لَمْ تَسْمَعوها بَعَدُ.

قالت البَطَّـةُ الكبيرةُ وهِيَ تَلُمُّ فِراخَها السَّبْعَةَ الصِّغارَ مِنْ حَوْلها:

كُواك.. كُوَاكِ لَ إِسْمَعُ يا (حِنْدِسُ)، لَقَدُ عَزِمْتُ على إِقامةِ حَفلٍ كَبِيرٍ صَبَاحَ الْأَحَدِ القادمِ، وذلكَ بِمُناسَبَةِ بُلُوغِ فِراخيَ السَّبَعةِ عامَها الْأَوَّلَ.

فَهَلِّ تَتَكَرَّمُ بِحُضُّورِ حَفَلِنا؟

رَفَعَ النُّرابُ (حِنْدِسُ) رَأْسَهُ مُبَاهِياً وقالَ:

أُقْبَلُ دَعُوَتَكِ أَيَّتُها البَطَّةُ الكبيرةُ، فأنَّتِ جارتُنا هُنا مُنَذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ، ثُمَّ تَركَها وَطارَ إلى مَكانِ آخَرَ، وَهُوَ يَقُولُ في نفْسِهِ:

رُّبَّما كانَتْ حَفَلَةٌ البَطَّةٍ مُناسَبَةً جَيدةً لَغَرضِ مَوْهِبَتي في الغنَاء.

في صَبَاحِ اليَومُ المُّحَدَّدِ تَوافَدَتِ الطُّيورُ مِنْ أَنْحاءِ الْغابَةِ كُلِّها لِحضُورِ الاحتِفالِ، فَقَدْ كانَ الْجَميعُ يُحِبُّونَ البَطَّةَ الْكبيرَةَ، وَيُسَرُّونَ بِرؤَّيَةٍ فِراخِها السَّبْعَةِ مِنْ حَوْلِها.

وكأنَ على رأسِهمُ البُلبلُ والكَرَوانُ والحسُّونُ والكَناريُّ والشُّحْرورُ، مُطِّربو الغابةِ الحَقيقيونَ.

وَماهيَ إلاَّ دَقَائِقٌ حَتَّى أَقبلَ الغُرابُ (حِنْدِسُ) أيضاً، وَانْضَمَّ إلى المَدْعوِّين. وعِندَما أجالَ بَصَرَهُ فيهم فُوجئَ بوجودِ البُلبُلِ وزُملائِهِ، أَصْحابِ الحَناجِرِ المَوهوبَةِ، والأَصْواتِ المَعروفَة بِجمالِها وَزُملائِهِ، أَصْحابِ الحَناجِرِ المَوهوبَةِ، والأَصْواتِ المَعروفَة بِجمالِها وَعذوبتها في سائِر أُنحًاءِ الْعالم، ولكنَّهُ أُخْفى عَدَمَ ارتياحَه، وتظاهَر بِالبَشَاشَةِ وَالمَرَحِ عِنْدما رَحَّبَتْ بِهِ البَطَّةُ الكَبيرةُ، وَقادتَهُ إلى مَكانِهِ في المَجلِسِ.

وبَدَأُ الاحتِفالُ..

قَدَّمَتِ الفِراخُ السَّبِعَةُ الصَّغيرةُ رَقَصَةً رائِعَةً حَيَّتُ بها المُّدَعويِّينَ..





ثُمَّ التَفَتَتُ صاحِبَةٌ الدَّعُوةِ إلى ضيوفِها وَخاطَبَتُهمُ قائِلةً: وَالآنَ.. جاءَ دَوُرُ النَّغَمِ السَّاحرِ، وَالصَّوْتِ الَّذي عُشِقَتُهُ الملايينُ عَلى مَدًى العُصُورِ جاءَ دَوْرٌ مُطْرِبنا المُلهَمِ البلبلِ.. يَفْتَتَحِ لَنا الْغناءَ بِشْيءِ مِنْ أَلْحانِهِ البَديعَةِ. فَلْيَتَفَضَّل!

وَقَفَ فَ البُّلبلُ على غُصُّنِ قَريبِ مِنَ الجَميع، وَكَانَ جِوارِهِ زُملاؤُهُ أَصِحابُ الجَناجِ رِ الموهُوبَةِ، الْكَنارِيُّ والْحَسونُ والْكراوانُ وَبَقيَّةٌ المبدِعينَ يؤلفونُ مَعَه (جوقَةً) يَتَلهف الْحاضِرونَ لِسماعِها. وَانطَلَق الصوبُ الجميلُ يُغَنِّى، و(الجَوْقَةُ) المُبَدعَةُ تُرَدِّدُ مَعَهُ:

تَمَايَلِي يا غُصُونَ وغَرِّدي يا صَوَادِحُ الۡجَوُّ دُنْيَا فُتُونَ والبِشۡرُ غادٍ ورائِحُ تَمايَلِي يا غُصونَ\

\* \* \*

هَذَا صَبَاحُ الفَرَحُ فَلَتَضِّحكي يا سَمانَا إِنَّا هُنَا لِلْمَرَحُ ولِلْجَمع غِناَنا تَمايَلِي يا غُصونَ ا

\* \* \*

صَوَّتي لِكُلِّ صَدِيقُ هُنَا لِكُلِّ حَبِيبُ ما كانَ لَحْني الرَّقيقَ لَولاكُمُ لِيَطِيبُ تَمايَلي يا غُصونَ!

وَضَجَّ الحاضِرونَ بِالتَّصفيقِ والهتافِ للبُّلبُ ل ورِفاقِهِ وَانْطَلقوا جَميعاً يُرَدِّدونَ وَينْشِدُونَ، ويسْتَعِيدونَ الْأغنيةَ، حتَى فِراخُ البَطَّةِ بدأتْ تَرقُّصُ مَعَ أُمها على النَّغَم.

لا يَدَري أَحدٌ كَيْفَ أنسَحَبَ الغُرابُ (حِنْدِسٌ) مِنَ الإِحْتِفالِ، دونَ لا يَشْعُر أَيُّ مِنَ الحاضِرينَ بانسحابِهِ وَاختفائِهِ.

وَحينَ بَحَثْتَ عَنْهُ البَطَةُ الكَبيرةُ لِتُقَدِّمَهُ إلى الجُمهُورِ كي يُسُمِعَهمَ صَوْتَه لَمْ تَقِفُ له عن أَثَرِ.

## الحيوانات الخمسة

في ذاتِ يوم، سطا الثعلبُ ذو الذَّيلِ الطويلِ الخَشِنِ على مساحة صغيرة من أرض كانت مزروعة قمحاً، وراحَ يَدَّعَي أَنَّه هو الذي زَرعها، وبذَلَ فيها جُهداً كبيراً.

وعندما حانَ وقتُ الحصَاد..

أتَى الذِّئُبُ ذو الأنياب الحادَّةِ...

والدُّبُّ الذي يُشبهُ العِملاقَ الْأسودَ...

والخِنْزيرُ البَّريُّ الكبيرُ...

وطَرَدوا التَّعْلبَ مِنْ حَقَّلِهِ..

وقَفَ الثعلبُ غَيْرَ بعيدٍ، ينظرُ إلى الحقلِ بِحَسَرةٍ، ويَنْدُبُ حظَّه العاثِرَ.

ما عسام يستطيعُ أن يَفعَلَ مع هؤلاء الخُصوم العُتاةِ المُعتدين! واتَّفَقَ أَنُ مَرَّ بجانبِهِ صديقُه النَّمرُ، فسأله عما أصابَه.فقصَّ عليه الثعلبُ ما حَدَث له.

هَمُهم النَّمرُ قائلاً:

إنَّي مشغول الآن يا صديقي الله ولكن التظرني عند تلك الشجرة الضَّخمة التي تَنْتَصِبُ إلى جِوارِ حَقْلِك بعد غروبِ الشمسِ، وسنلتقي هناك...



قال الثعلبُ:

شكراً لكَ أيُها الصديقُ الوَفيُّ النَّجيدُ... سأكون هناكَ في الموعد المُحدَّد.

ولم يَنْسَ أَنْ يتودَّدَ إليه ببيتينِ من مَديح النِّفاقِ المعروفِ قائلاً بصوتِ عال، وكان الثعلبُ مِمَّنَ يُحَسِنُونَ فَنَّ النِّفاقِ:

تَشُدُّ أَزري على ضَغَفٍ وتَحْميني

أَبْقَاكَ رَبُّك ذُخُراً للمساكين

لولا مُرُّوءتكُمُ لم يَنْمُ في بَلَدي

زَرْعٌ، ولا اخضَرَّ عُشَبٌ في البساتين

وفي الموعد المُحدَّدِ.. التَقَّيا هناك.

قال النَّامرُ:

نادِهِم بأَعَلَى صوتك: أيُّها اللُّصوصَ لا اخْرُجوا من حقَلي في الحال.

إنَّ صديقي النَّمرَ إلى جانبي، يجُلسُ في تجويفِ الشَّجَرةِ.

ردَّدَ الثعلبُ النِّداءَ أَكْثرَ من مَرَّةٍ، فاستيقظ ذو الأنيابِ الحادَّةِ، وَأَيقَ ظَ الآخرينَ، وسمِعوا جميعاً ما قاله ذو الذَّيلِ الطويلِ الخَشِنِ، فهرَبوا مَذعورين.

ولم يَبْتعِدوا كثيراً عنِ المكانِ حتى توقفوا، بعد أَنْ قال ذو الأنيابِ الحادَّة لصديقيّه:



أَتَظُنَّانِ أَنَ ذَا الذَّيلِ الطويلِ الخَشِنِ قد خَدعنا؟ قال العملاقُ الأسودُ: من يَدِّري؟ رُبَّما...

قال الخنزيرُ البّريُ: علينا أنْ نُفكرَ مَلياً بالأَمْر.

قال الذئبُ: أرى أن نَعود بهدوء إلى الحقل لِنتأكّد من صحّة ما سَمعناهُ، فأخونا الثعلبُ معروفُ بِمَكْرِه وحِيَلِه. وعندما نصلُ إلى الشَّجرة، عليك أيُها العملاقُ الأسودُ أَنْ تتسلَّق عليها لِتتحقَّق من وجودِ النَّمرِ في التَّجويفِ. أما أنْتَ أيُّها الخنزيرُ الضَّخَمُ فعليك أنْ تدورَ حولها حين ذاك للتأكّدِ أيضاً، بينما أراقبُ أنا تنفيذ العمليَّة كُلُها عن كَثَب، لأُنْذِركُم في حال حدوثِ أيِّ شيء مُفاجيً. وسأكونُ في منتهى اليَقظةِ والحَذَر.

ونُفِّ ذَتِ التعليماتُ.. فقام الدبُّ بتسلُّقِ الشَّجرةِ، وكان يَجِدُ صعوبةً بالغة في ذلكَ.

وتقدّم الخِنْزيرُ، وبدأ يدورُ حولها. وفجأة داسَ بقدَمه الثقيلة على الثعلب الذي كان نائماً، فقفزَ هذا صائحاً، وعضَّ الخنزيرَ عضَّة شديدة في أنفه، فراحَ يَصَرُخُ من الألَم. عنْدئذ تقدَّمَ الذئبُ ليَعرفَ ما حدث، ووقفَ تحتَ الغُصنِ الذي يَقِفَ عليه الدُّبُ. وفي هذه الأثناء حَرَّكَ النَّمرُ رأَسَه مستَطلعاً ما يَجْري، فرآه الدبُّ، وأصيبَ بِرُعبِ شديدٍ أفْقَدَه توازنَه، فسقطَ على الذِّئبُ فأخذَ الذِّئبُ

كانَ الظَّلامُ حالكاً..ولم يستطع أَحَدٌ أَنْ يُميِّزَ الآخَرَ. واختلط الأَمُرُ على النَّمِرِ، فقف زَ أيضاً من الشَّجَرةِ مذعوراً، وفَرُّوا جميعا في اتجاهات مُختَلفةٍ. ولم يَعُدُ أحدٌ منهم إلى الحقْلِ بعد ذلكَ.

\* \* \*

العُتاة: الأقوياء ، الظالمون - يندُب: يبكي - الحظَّ العاثر: الحظَّ السيئ - عن كثُب: عن قُرب - أنْ يُظهر الإنسانُ خِلافَ ما يُضْمِر: أنْ يقولَ غَيْرَ ما في نفسه - النجيد: الذي يقومُ بنَجدة غيره - تشدُّ أزْري: تدافع عني وتقف معي - المذعور: الخائف - نفكّر ملياً: نفكر طويلاً - الحالك: الشديد السواد - النِّفَاق: الكَذِب

## الأَرْنَبُ يحتفِلُ بعيدِ ميلادِه

قِال الأرنبُ صاحبُ الذَّيل القصير:

أريد أن أقيم حفلةً عامرةً بالبهجة والفَرَح، فقد اقْتربَ عيدُ ميلادي ولا أُحِبُّ أَن تمرَّ هذه المناسبةُ دون أن تأخُذَ حقَّها من الاهتمام.

أَجاب صديقُه الأرنبُ البريُّ، صاحبُ العينينِ الواسعتين، الذي كان يقفُ إلى جواره:

سأساعدكَ في الإعدادِ لحفلتِكَ قَدْرَ ما استطيعُ. سأساعِدُكَ في كتابةِ بطاقاتِ الدعوةِ التي سَتوجِّهها إلى أصدقائِكَ لحضور الحفلة.

قال «صاحبُ الذيل القصير»:

شكراً لكَ! سأدعو الضِّفدَعَ «وَتَّاباً»، والشُّرغوفَ «زَحَّافاً» والشُّرغوفَ «زَحَّافاً» والخَفَّاشَ «جَوَّالاً». إنهم أصدقائي منذ أمدٍ بعيدٍ كما تعلم.

قال «صاحبُ العينين الواسعتين»:

يجبُ أَن تدعوَ السنُجابَ «وَسَنانَ». وعليكَ أَلاَّ تَنْسى الثُّعبانَ «المُتَلَوِّي»، ثُم أليسَ من المُستحسَن دعوةُ القُنَفُذِ «وَخَّازِ» أيضاً؟

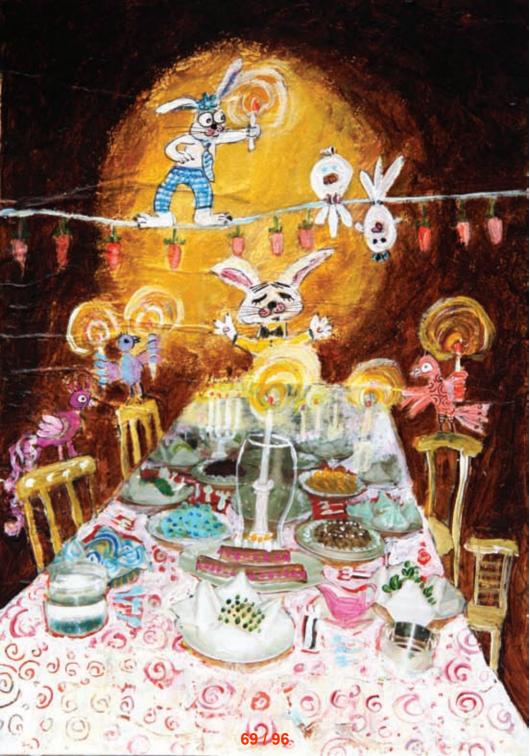

قال «قصيرُ الذيل»:

نعم، ولكنَّ علينا أَن نُنَبِّهَه أَلاَّ يجلِسَ بِقُرْبِ أَحَدِ، لأنه ليس جاراً لطيفاً، ولا جليساً ناعماً. سنحدِّدُ له مكاناً خاصاً به، بعيداً بعض الشيءِ تَجَنُّباً لِلاَذَى والإِزعاج.

وهكذا تعاونَ الأرْنبانِ الصديقانِ في كتابة بطاقات الدعوة، فَدُعِيَ الضفدعُ «وَتَّابُ»، والشُّرغوفُ «زَحَّافُ» والخَفَّاشُ «جَوَّالُّ» والسنجابُ «وَسَنانُ» والتُّعبانُ «المُتَلَوِّي» والقُنَفُذِ «وَخَّازُ» لحضورِ الحفل.

كان المدعُ ون جميعاً في غاية السعادة عندما وصَلتُهمُ الدعوةُ، وقد تحمُسوا للحضورِ، فالحفلةُ شيءٌ مُسَلِّ ومُبْهجٌ



سألَ الضفدعُ «وَتَّابُ»:

هل ستحضون لي بعوضاتٍ كبيرةً جيدةً لطعامي؟ وسأَلَ القُنْفَدُ «وَخَّازُ»:

وهل ستصنعونَ لي بعضَ حلوى الخُنْفَساءِ؟ قال الشُّرغوفُ «زَحَّافُ»:

أَرجو أَلاَّ تُجلسوني إلى جانبِ الثعبانِ «المُتَلَوِّي» لأنه سيأكُلني بدلاً من الحلوي. سأجعلُ نفسي سيء المَذَاقِ إذا ما حاولَ ذلك، ولكنَّ هذا سيُفسِدُ الحفلة كُلَّها عليَّ.

كان الموعدُ المحدَّدُ للاحتفالِ هو اليومَ الأخيرَ من شهر تشرين الأول (أكتوبر). وكان «صاحبُ الذيلِ القصيرِ» يأملُ في أن يكونَ الجوُّ جيداً.



ولكنَّ أَمَلَ «قصيرُ الذيل» لم يتحَقَّقَ.

فما كاد الأسبوعُ الأخيرُ من تشرين الأول (أكتوبر) يحلُّ حتى جاء الصقيعُ، وهبت ريحٌ شديدةٌ البرودة.

ارتجفَ «الذيلُ القصيرُ»حين سفَعَتْه الريحُ الباردةُ، وقد سَرَّه أن يكونَ له مِعْطفٌ من الفَرْوِ الدافئِ يَقِيهِ لَسعةَ الريح.

قال لصديقه «صاحب العينين الواسعتين»:

رُبَّما كان من الأفضلِ ألاَّ نقيمَ الحَفَلَ على سَفَحِ الهَضَبةِ. سيكونُ الجَوُّ بارداً جداً، نستطيعُ أن نحتفِلَ تحتَ الأرضِ، في الأسفلِ، في جُحْري الدافئ.

وجاءً يومُ الاحتفالِ.

وانهمكَ «صاحبُ العينينِ الواسعتينِ» و«صاحبُ الذيلِ القصيرِ» في إعدادِ المأكولات لذيذةً. كان هناك طي إعدادِ المأكولات لذيذةً. كان هناك حلوى الخُنْفَساءِ للقُنفذ «وَخَّاز» وللخَفَّاشِ «جَوَّالٍ»، وخبزُ الدقيق للسنجاب «وَسَنان».

قالَ الأرنبُ البريُّ، ذو العينين الواسعتين لصديقهِ:

من فَضَٰلِكَ، دَعَ لي كَعَكَ الجَزَرِ، إنّه من أَجَلي. وفي مقابلِ ذلكَ، هـل تُريدني أن أذهب واصطاد بعض البَعُوضِ للضفدعِ «وَثَّابٍ» والشُّرغوفِ «زَحَّافٍ» ليأكلانها مع الخُبزِ والزُّبدة؟

اعتقد أنَّ هذا سَيسُّرهما كثيراً.

في تمام الساعة الثالثةِ كان كلُّ شيءِ جاهزاً.

وراح الأرنبُ وزميلهُ الأرنبُ البريُّ يَنْتَظِرانِ مجيءَ أُصدقائهما. حانَ الموعِدُ، ولكنَ لم يأتِ أحدُ. لا أحدَ على الإطلاقِ.

قال «قصيرٌ الذيلِ» وهو يمدُّ رأسَه خارجَ جُحَره:

لقد تأخَّروا كثيراً!

أجابَ «واسعُ العينين»:

لا يلوحُ أحدُّ على سفح الهَضَبةِ، لماذا تأخَّروا كل هذا الوقتِ؟ هل نسوا (١)الموعدَ؟

كان ذلك مُؤسفاً حَقّاً!

لم يحضُر أحدُ.. لم يصل أيُّ مدعوٍّ إلى الحفلة.

لم يكن هناك إلا «قصيرُ الذيلِ» و«واسعُ العينينِ» ينظرانِ إلى المأكولاتِ الشهيَّةِ التي أُعَدَّاها.

قال « قصيرُ الذيل » صاحب الدعوةِ:

علينا أَنَ نذهبَ ونرى: لماذا لم يأتِ أَيُّ من الضيوفِ؟ تعالَ معي يا «واسعٌ العينين» !

انطلقَ الإثنانَ إلى سَفِّح الهضَبة، وقصَدا أُوَّلَ ما قصدا البِركة، وهما يأملانِ أَن يُشاهدا الضفدعَ «وَثَّاباً». ولكنه لم يكن موجوداً على الضفَّة، فنادَياه:

<sup>(</sup>۱) تنبيه: نرجو أن يلاحظ أحبَّاؤنا القراء أننا نُنَزلَ الحيوانات في هذه القصص منزلة العاقل في أكثر الأحيان، فنستعمل واو الجمع وغيرها مما يخص العاقل، لأن الحيوانات في هذه القصص رموز مشخصة. «المعرّبان»

«وَتَّابَ» لا «وَتَّاب» لماذا لم تَجئ إلى الحفلة؟ سمع النداء «أبو الحِنَّاءِ» الصغيرُ من أَجَمةٍ قريبةٍ فقال لهما: إنَّ «وَتَّاباً» راقدُ!

حينما هبَّت العاصفةُ الباردةُ في الليلِ غاصَ في أعماقِ البركةِ مَع سائرِ الضفادع. إنه في الطينِ، في القاعِ، غارقُ في نومٍ عميقٍ. لا تُوقِظاهُ، إنه سيرقُد طَوالَ فصلِ الشتاء.

قال «قصيرُ الذيل»: يا إلهي إنه لن يحضّر الحفلة إذاً!

لنبحَثَ عن الشُّرغوفِ «زَحَّافِ» يا واسعَ العينينِ ا وانطَلقا إلى الصخرةِ الكبيرةِ، في الخندقِ الرَّطَبِ، حيثُ يُقيمُ «زَحَّافُ» غالباً.

استرقا النَّظرَ على أسفل الصخرةِ. كان «زَحَّافٌ» تحتها هناك. ولكن عينيهِ كانتا مُغَمَضَتين.

نادى «قصيرُ الذيلِ»:

«زَحَّافُ»! لماذا لم تجئّ إلى الحفلة؟

لم يُفقَ «زَحَّافُّ» ولم يتحرك. كان غارقاً في النوم. سَقْسقَ «أبو الجِنَّاءِ» الصغيرُ بصوت مُرتفع مخاطباً الأَرنَبين:



إِنَّ «زَحَّافاً» لا يحِبُّ الأيامَ الباردةَ. يقول عنها: لا بعُوضَ ولا يَرَقات فيها أَكُلُها.

ولذلك ذهبَ إلى النومِ، وسيظلَّ راقداً طولَ الشتاءِ. فلا تُوقظاه!

قال «واسعُ العينينِ»:

أَفِ له! إنه لا يستطيعُ الحضورَ إلى الحفلةِ:

قال «قصيرُ الذيل»:

لا عليك، سنبحثُ عن الخَفَّاشِ «جَوَّالٍ». إنه يعيش في الحظيرةِ هناكَ.

وهكذا ذهبا إلى الحَظيرة، واسترقا النظر إلى داخلها. كان الجوُّ مُظلِماً، تفوحُ مه رائحةٌ عَفَنةٌ.

نظرَ «قصيرٌ الذيلِ» إلى الأعلى فرأى عدداً من الخفافيشِ الصغيرةِ مُعلَّقةً في سقفِ الحظيرةِ.

قال لصديقه «واسع العينينِ» وهو في غاية الدهشة:

إنها جميعاً مُعَلَّقةً من أرجلها -عاليها سافلُها- كم يبدو هذا مضحكاً! لقد غطت نفسَها بأجنحتها، أتوقعُ أن تكونَ راقدةً أيضاً. هتفَ «أبو الجنَّاء» الذي تَبعَهما:

نعم، إنها كذلك؛ إنَّ الخفافيش لا تُحِبُّ الشتاءَ كما تَعرِفانِ. إنها ف قُ ف نه ه عمية حين بحرهُ الفصلُ الباددُ، أنم تعرفا ذلك؟ لا

تغرقُ في نومٍ عميقٍ حين يجيءُ الفصلُ البارِدُ. أَلم تعرِفا ذلك؟ لا تُوقِظاها!

قال «واسعُ العينين»:

شيء مُؤسِفُ! دعنا نذهب ونبحث عن السنجاب «وَسَنان، فإنَّ له بيتاً جميلاً تحت جذور إحدى الأشجار. وأنا أعرف أين هي؟

«وَسَنَان» السنجاب؛ تعالَ حالاً، هل نسيتَ الحفلة؟ قال «أبو الحنَّاء» !

هس، هس، إنَّ «وَسَنان» نائمٌ. إنه يخافُ أيامَ الشتاءِ الباردةِ، حينَ يعضُّ الصقيعُ أصابَعه الصغيرة. لقد غَذَّى نفسَه جيداً، وأكلَ ما يكفى، قبل أن يذهبَ للرُّقاد، لا تُوقظاه!

قال « قصيرُ الذيلِ »:

مرةً أُخرى.. هذا أمرٌ مؤسف إسنبحثُ عن الثعبانِ «المُتَلَقِي». أَتُراه هو أيضاً من عُشَّاقِ النوم في الشتاء ؟

كان «المُتَلَوِّي» قد اختار شجرةً مُجَّوَفَةً واستقرَّ فيها.

استرق «قصيرُ الذيلِ» النظرَ إليها، ولكنَ كان من الصعب عليه أن يرى الثعبانَ، لأنه كان قد كوَّر نفسَه بشدَّةٍ مع عدة ثعابين أُخرى مثلَه.

كانت كلُّها هناك مُلتَفَّةً على نفسِها في دِفَّءٍ وطمأُنِينةٍ، بعضُها إلى جانب بعض، وهي غارقةٌ في النوم.

قال «أبو الحِنَّاءِ» الذي نصَبَ نفسَه ناصحاً ومُوَجِّهاً بالمجَّانِ: إنَّ الثعابينَ ترقدُ دائماً في الشتاءِ. لا توقظا «المُتَلَوِّي» فإنه لن يكونَ مسروراً بذلك!

قال «قصيرُ الذيل» بأسىً:

لم يبقَ أمامَنا إلاَّ القُنَفُد «وَخَّان»، وهو يعيشُ في حفرةٍ على ضفَّة البرَكة هناك.

وهكذا سار الأرنبانِ إلى خُفرَةِ «وَخَّاز»، وكان قد فَرَشها بالأوراقِ المَيْتَةِ، لِتُصبِحَ دافئةً، فسَمِعاً صوتاً ضعيفاً مضحكاً يأتي من الحُفَرَة.

قال «أبو الحنَّاءِ» وهو يُرَفّرفُ في الجوار:

لا تَستَغرِبا الصوتَ إنه يَشَخُر. وهو غالباً ما يفعلُ ذلكَ في الشتاء. إنه يغطُّ في سُبات عميق. وهو لا يستيقظُ أبداً حين يكونُ الجو بارداً كما هو الحالُ الآنَ. أرجو ألاَّ توقِظاه، فهو يَنْعَم بالدِّفَءِ والراحةِ هنا.

أَصغى «قصيرُ الذيلِ» إلى الشخيرِ الضعيفِ المُنْبِعَثِ من حفْرَةِ «وَخَّازِ»، وبدا حزيناً جداً. قال:

لن أوقِظَه، ولكنَّ هذا مؤسِفُّ جداً يا «أَبا الحِنَّاءِ»، فأَنا وصديقي «واسعُ العينينِ» نُقيم اليومَ حفلةً أَعُددنا لها كلَّ شيء، ولكنَّ أيّاً من الأصدقاء الذين دعوناهم لحضورِها لم يَحْضُرَ. إنَّهم نائمون جميعاً.

قال «أبو الحنَّاء»:

حسناً، كانَ عليكما أَلاَّ تختارا الحَيواناتِ التي ستكونُ راقدةً في هذا الوقت.أجابَ «قصيرُ الذيل»:

كانت مُستيقِظةً حينَ دعوناها، وقد أبدَت رغبتَها الشديدةَ في حضور حفلة عيد ميلادي.

قال «أبو الجنّاء»:

آه! هـو عيدٌ ميـلادِكَ إذاً! أتمنَّى لكَ عيداً سعيداً، وَلْيَعُدُ عليك أعواماً عديدةً بالصَّحة والسعادة!

قال «قصيرُ الذيل»:

شكراً يا «أبا الحنَّاء»!

ولكنَّ الحزنَ كان ما يزالُ بادياً عليه.

قال «أبو الحِنَّاء»:

كنتُ أتوقَّعُ أَن تكونَ أنتَ وصديقك على عِلَم بالحيوانات التي تنامُ في فصلِ الشتاء البارد. إنَّ الأرانبَ كثيرة التَّجُوالِ في الحقولِ، وهي تُشاهدُ العديدَ من المخلوقاتِ، وتطَّلعُ على أحوالِها، فكيفَ فاتكما مِثْلُ هذا الأمر؟

قال «واسعُ العينينِ» في شيءٍ من الخَجَلِ:

لقد فاتنا ذلك في الواقع.

قال «أبو الحِنَّاءِ» مُوَجِّهاً كَلِمَتَه إلى «قصيرُ الذيلِ»:

لَديَّ اقتراحُ، ما دام ضيوفٌ كَ نائمين فلماذا لا تدعو ابْنَ عِرْسٍ المُتَسلل»، فهو مستيقظٌ طَوالَ الشتاء؟

أجابَ «قصيرٌ الذيل» على الفور:

لا، لا، إِنَّه يأكلُ الأرانب لـ

قال «أبو الجنّاء»:

حسناً! ادعُ ابْنَ عِرْسِ المُلَقَّبَ بِ «الماكرِ». إنه يختلف عن زميله «المُتَسللِ»، إِذْ يبقى مستيقظاً طوالَ الشتاء، حتى عندما يَتَساقطُ الثلجُ.

قال «قصيرُ الذيل» مرةً أُخُرَى:

لا، لا، شكراً إنه يأكلُ الأرانبَ أيضاً.

قال «أبو الحِنّاءِ»:

حسناً، وما قولُكَ في الثعلب، صاحبِ المِعْطَفِ الأحمرِ؟ إنه مستيقظٌ على الدوام، وأعتقد أنه سيُرَحِّبُ جداً بحضورِ مثل هذا الحَفْل.

قال «قصيرُ الذيل»:

أَتَهۡزَأَ بِي يا «أَبِا الحِنَّاءِ» كلامُكَ هذا في غاية السُّخُفِ. أَلاَ تعرِفُ أَن الثعالبَ تصطِادُ الأرانبَ منذُ خُلِقَتَ؟ اقترِحُ شيئًا معقولاً!

فكرَّ «أبو الجنَّاء» طويلاً، ثم قال:

يمكنُ أَنْ أكون أنا المدعُوَّ، فأنا لا آكُلُ الأرانب، ولكني سأستمتعُ كثيراً بحلوى الخُنْفَساءِ، أو الخُبْز والزُّبْدِ والبَعُوض.



قال «قصيرٌ الذيل»، وقد ظُهرَ عليه الابتهاجُ:

حسناً! تعالَ إذاً، إنها فكرةٌ جيدةٌ أَنْ ينامَ العديدُ من الحيواناتِ في فصل الشتاءِ، وفي الحقيقة. إذا كان المخلوقُ لا يُطيق البَرْدَ القارسَ، ولا يستطيعُ الحصولَ على طعامِه، فلماذا يستيقِظُ؟ ولكنَّ هذا الأمرَ أفسدَ عليَّ حفلتي.

على أَنَّ الحفلةَ لم تُفسَدُ بالرغم من ذلك، لأنَّ «أبا الحِنَّاءِ» أَخضَرَ معه دُوريًا وسُمنَنَةً وشُحرورَيْن إلى الاحتفال.

لقد أكلوا أطايبَ الطعام، وَغَنَّوا أجملَ الأغاني، ولَعبوا لعبةَ «المطاردة» التي يُسَمُّونها «أُمُسكُ ريشةً من ذَيلي»، واستمتَعوا بالحفلِ أَيِّماَ استمتاع!

ولقد أَبْدعَ «أَبو الجِنَّاءِ» حينَ وقَفَ في ختامِ الحَفْلِ يُنشِدُ بصوته العَذْب، ويُردِّدُ معه الضيوفُ:

أُرَقُدي ما شِئْتِ خَلْفَ الحُفَرِ في جُذُوعِ الشَّجَرِ أُرْقُدي.. يا كائِنَاتِ الْخَدَرِ! نحنُ في كُلِّ الفُصولَ حَيْثُما شِئْنَا نَجوُلُ نَملاً الغابات أَلْحاناً تَقُولَ: لِلْعَصافيرِ، لنا، هذي الحُقولُ والرَّوابي.. وأَعال الشَّجَرِ أُرُقُدي ما شِئَتِ خَلَفَ الحُفرِ! ﴿ \* \* \* \*

العصافيرُ.. الرُّموزُ وأغانينا.. الكُنُوزُ وإذا ضاقَّ بنا يوماً مَكانُ مثلَ لمحِ البَرُقِ طِرِّنا لِمكانُ وحَملُنا مَعنا نَبْضَ الحياةُ إنَّنا رَمْزُ الحياةُ نحنُ لا نَهْداً في كُلِّ الفُصولُ لِلْعصافيرِ، لنا، هذي الحُقولُ والرَّوابي، وأعالي الشَّجَرِ أُرْقُدي ما شِئَتِ خَلْفَ الحُفرِا

اهتَزَّ «قصيرُ الذيلِ» طَرَباً، وصفَّقَ هو وصديقُه «واسعُ العينينِ» طويلًا لشاعر الحَياةِ «أبي الحِنَّاءِ»، وزُملائِه أصحابِ الحناجِرِ المُغَرِّدةِ، وأَحسَّ بالسعادةِ تَغَمُّره، وهو يَقْفِزُ إلى جُحَرِه، بعدَ أَنْ وَدَّعَ ضيوفَه، ويهمِسُ في أَذُنِ صديقه «واسع العينينِ»:

لقد كانت حفلةً رائعةً. شكراً لك يا عزيزي على كُلِّما عَمِلْتَه من أَجلي. أنا الآنَ تَعِبُ، وشديدُ النُّعاسِ، ولكني لن أغرقَ في النوم طُولَ الشتاء. لا، لن أَفعلَ ذلك، ولن تَفْعلَ ذلك أنتَ أيضاً. سنسَتيقِظُ غداً منذُ الصَّباحِ الباكرِ العَلَى الْرَبَبان.

\* \* \*

## الْإِوَزَّةُ الصَّغيرةُ المُهَدَّبةُ

بِمُهَذَّبِ وَمُهَذَّبَةُ تَّغَذُو الْحَيَاةُ مُحَبَّبَةُ انْقُلُ عَبِيرَكَ حَيْثُما مَرَّتُ خُطَاكَ وَانْفَعْ..وَلَوْ بِعِبَارةٍ انْفَعْ سِوَاكَ مُرَّتُ كَمَا مَرَّ النَّسيمُ مَرَّتُ كَمَا مَرَّ النَّسيمُ عَلَى الرُّبَى... مَا أَطْيَبَهُ ..! اقْرَأْ حَديثَ «لمَيسَ» ..! رَدِّدَهُ معي..مَا أَعْذَبَهُ

كَانَتُ «لَمِيسُ» إِوَزَّةً صَغيرةً، تعيشُ مَعَ أَبويها حَيَاةً حَافِلَةً بِالسَّعادةِ. وَكَانت تُحِبُّ الاستتِجمامَ والقِراءَة حُبِّاً جَمَّاً. فَإِذا مَا حَانَ



وَقَتُ الغِدَاءِ غَسلتَ يَديهُا، وَجَلَستَ إلى المائدةِ، مُتَقيدَّةً بِكُلِّ آدابِ الطَّعامِ، ومحافِظة عليها كُلَّ المُحافَظة وما إنْ تنتهي مِنْ تناولِ وَجَبَتها حَتَّى تنهضَ وتغسِلَ يَديها وَفمها مرَّةً أُخرى.

وكانتُ تلعبُ في الحَديقَة وَحدَها، وتُغنيِّ مع الطُّيور. حتى إنَّها كانَتُ تتخيلُ أحياناً أَنَّ الطُّيورَ هي التي تُغنِّي مَعَها، وتُشاطِرُها البهجة والمرَحَ.

وفي ذَاتِ يوم. طَلَبَتُ إلى أمها أَنْ تَسمَحَ لها بِالذَّهابِ إلى المَرْجِ الْقَرِيبِ مِنْ بَيَّتِهِمْ. فَقَد بدأت تَسَأَمَ اللَّعِبَ وَحُدَها. وكانت تُقَدَّرُ الْقَرِيبِ من بَيِّتِهِمْ. فَقَد بدأت تَسَأَمَ اللَّعِبَ وَحُدَها. وكانت تُقَدَّرُ الْقَرِيبَ الْأَبُدُّ أَنْ تَجِدَ في المررِّجِ الواسعِ أَصْدِقاءَ جُدُداً. وتَمُرَّ بتجارِبَ جديدة.

وافقَتِ الْأُمُ، وخرجَتِ الإوزَّةُ الصغيرةُ فَرِحَةً بِمُغامَرتِها التي بَداتُ من دونِ عَقباتٍ، ومضَتْ في الطريقِ، ورأسُها يَزُدَحِمُ بالخواطرِ والأحلام الجميلةِ.

وفي أثناءِ سَيرِهَا على الطريق قابلَتُ «كَتُكُوتاً» يبكي، وهو يَرْتَعِدُ من الخوفِ. فأسرِعَتُ إليه قائلةً:

أُيُها الصغيرُ الجميلُ...يا صديقي! لِمَ أَنْتَ حَزِينٌ؟

أجابَ «الكتكوتُ» وهو يمسَحُ دموعَه:

لقد ضلَّلتُ طريقي، وتَعِبَّتُ من السيرِ. وأنا خائِفٌ.

قالت الإوزَّةُ: لا تَخَفُ، ولا تَحْزَنْ! وتعالَ اصعَدُ على ظَهرْي، وأنا سأُرْشِدُكَ إلى أُمِّكَ. هيَّا، يا صغيري، اصعَدُ بسُرعةٍ، واطُمَئِنَّ.



سُرَّ «الكَتكُوتُ» كثيراً بما سَمِعَ، وحملتُه الإوَزَّةُ «لميسٌ»، وانطلقتُ تَبْحَثُ عن أُمِّه.

وفَجَأَةً...صاحَ «الكتكوتُ»: تَوقَّفي، تَوَقَّفي؛ تِلْكَ هي أُمِّي. انْظُري إليها، إنَّها تتجوَّلُ هناكَ، بينَ الأعشابِ الطويلةِ!

توقّفَتُ «لميسٌ»...وقفَ زَ «الكتكوتُ» بسرعة من علَى ظهرها، واتَّجه نحو أُمِّه، وهو يديرُ رَأْسَه الصغيرَ من حين إلى آخرَ، ويُردِّدُ عباراتِ الشُّكَر والامتنانِ للإوَزَّةِ الكريمةِ التي أنقذتُهُ.

فرحتُ «لميسسُ» كثيراً لِأَنَّ «الكتكوت» الضائعَ عثرَ على أُمِّه، وشعرتُ بالسعادةِ لِأنها استطاعتُ أنْ تُقدِّم العَونَ لِلآخرين. ثم

تابعتُ طريقها وهي تردِّدُ أُغنيةً جميلةً عن الطفولةِ والأطفالِ كانت قد تعلَّمتُها من أُمِّها.

سارت حتى وصلت إلى شَجَرة كبيرة، ذاهبة في الفضاء. وما كادتُ تَقْتربُ منها حتى قَفَز نحوها فَجأةً أَرْنبُ كان يَقِفُ خَلَفَ تِلْكَ الشَّجَرة، وطلب إليها بغضب أَنْ تَكُفَّ عن الغناء.

قالت الإوَزَّةُ في دَهُشةِ:

أَكُفُّ عن الغِناءِ ؟ هل من أحدِ نائِمٌ هنا ؟

أَجِابَ الْأَرْنَبُ: كلاَّ ! ولكنيِّ كنتُ أُنُوي أَنْ أُخْطِفَ جَزَرةً مِنْ تلك الأَرْانب التي تَمشى وراءَكِ حاملةً كثيراً من ٱلجَزَر.

ورشقَتُه الإِوَزَةُ «لميسُّ» بنَظُرةِ استنكار وازْدراءِ قائلةً:

إِنَّه عَملٌ مُخْجِل ! أَنصَحُك أَنْ تتقدَّم إليها بأدب ولُطف وتَطلُبَ ما تُريد، وما أَظُنُّها إلاَّ مُلَبِّعةً طَلبَك. وهكذا تَحْتفِظُ بكرامتِك، ولا تبدو معتدياً باغياً، تسَطو على ما ليسَ لَكَ.

وفي تِلْكَ اللحظة ... وصَلَتِ الأرنبُ التي تَحملُ الجَزَرَ، وحَيَّتهما، ومين وفي تِلْكَ البَحرَرَ، وحَيَّتهما، ومن دون أَنْ يَسألاها شيئاً، قَدَّمتُ لكلِّ منهما جَزَرتينِ كبيرتينِ، وتابَعتُ سيرها.

أَطِّرقَ الأرنَبُ خَجِلاً، ثُمَّ قالَ:

يا لَكِ من إِوَزَّةٍ رائعةٍ ! لقد عَلَّمْتِني دَرُساً لن أَنْساهُ . أَعِدُكِ بِأَلاَّ أَعُودَ إلى مِثْلِ ذلكَ التفكيرِ السيئِ أَبداً .

أَصدرَتَ « لميسٌ » تَنَهُّدَةً عميقةً، وواصلَتَ طريقَها، بعد أَنَ قالَتَ له: آمُلُ ذلكَ، فِهو خيرٌ لكَ وللآخرينَ.

شم تابعَتُ أُغَنِيتها الجميلةَ التي تعلَّمتها من أُمِّها، والتي كانت كلماتُها تقولُ:

يا ينابيعَ الطُّفُولَةَ اُدُفُّقي عَبْرَ السِّنينَ وامْرَحي وابْقَيْ جميلَه يا نشيدَ المُبْدعينَ

\* \* \* \*

كُلُّ شيء لِلطُّفولَةَ ولِدُنياها الجميلَةَ تُشُرِقُ الشمسُ لنا يَضْحَكُ الزَّهَرُ لنا تَصْدَحُ الطَّيرُ لنا

\* \* \* \*

يا ينابيعَ الطُّفُولَةَ

اُدُفُقي وابُقَيْ جمِيلَةَ \* \* \* \*

إِنَّني وَحُدي أُغَنِّي في الطريقَ كُلُّ ما حولي قريبٌ وصديقُ كُلُّ ما حولي يضيءَ عالمٌ حُلُوٌ بَرِيءَ عالمٌ حُلُو بَرِيءَ عالمٌ حُلُو بَرِيءَ

> يا ينابيعَ الطُّفُولَةُ ٱدۡفُقي وابۡقَيۡ جمِيلَةَ

وبعد قليل...وصلت إلى المَرْجِ، وألقَتُ نظرةً إلى السَّهَلِ الأخضرِ الفسيحِ الذي يَنْبَسِطُ أمامَها. ياله من مَنْظَر جميل! كانت أنواعٌ من الطيور والحيوانات تتجوَّلُ فيه حُرَّةً طليقة، تَلْعَبُ وتمَرَحُ. هي ذي أحلامٌ «لميس» تتحقَّقُ. ما أكثرَ الأصدقاءَ هنا!

ولم تُضِعُ شيئاً من وَقَتِها. فتقدَّمَتَ، وراحت تَلعَبُ مَعَ جماعةٍ منَ الإِوَزِّ والبطِّ والأرانب والغِزْلانِ. كان الجميعُ يُرحِّبون بها، وَيرون فيها مِثالاً للمَحبَّةِ، والأَلْفَةِ، والتهذيبِ.



وعند الغروب...عادت إلى البيت من دونِ أَنْ تَتَأَخَّر، وقَصَّتَ على أبويها كُلَّ ما حَدَث لها خِلالَ نُزهَتِها الجميلةِ المُمتِعةِ. فأثنى عليها أبواها لِمُساعدتِها « الكتكوتَ»، ولما قدَّمتُه من نصيحةٍ إلى الأرنبِ الذي كاد أنْ يرتكِبَ خطيئةً كبيرةً لولا الدرسُ البليغ الذي أَعْطَته إيَّاه.

\* \* \* \*

العبير: الرائحة الطيبة ، والمراد هنا السلوكُ الجميل والصفات الحَسَنة - الجَمُّ: الكثير - تُشاطِرُها:تُقاسِمُها - العَقبات: المصاعب التي تعترض طريقنا - يَزْدَحم: يمتلئُ بشدة - عشر على الشيء: وَجَده - تَكُفُّ: تمتنع - ازدِراء: احتقار - تسطو: تعتدي، تأخذ بالقوة - الفسيح: الواسع - أطرقَ: نظر إلى الأرض صامتاً.

## المحتويات

## الصفحة

| o    | العقد                                 |
|------|---------------------------------------|
| 14   | لمياء والحمل                          |
| YA   | العَمُّ نَبْهانُ وأُمُّ الرِّيحِ      |
| ٥٢   | الْغُرابُ المُطْرِبُ                  |
| ٦٢   | الحيوانات الخمسة                      |
| ده۸۲ | الأرنب يحتفل بعيد ميلا                |
| Λο   | الْإِوَزَّةُ الصَّغيرةُ المُهَذَّبةُ. |

الطبعة الأولى /٢٠١٣م